

المعالية في المعوداً المعاددة المعاددة



Bibliotheca Alexandrina





|                                                | كِتَابَ وَ الحِكْمَةُ <u>"نَاهَ هَنَّا هَا يَنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ</u> الْمُنْهَالِينَا الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهِ اللَّهِ الْمُنْهُ الْمُنْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّالِيلِي اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّل |                                                                     |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |
|                                                | - • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |
|                                                | الهداية في النحو :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |
|                                                | — الهداية فى الفحو :<br>لجنة تنظيم الكتب الدراسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | للؤلّف :                                                            |
| شابك<br>7-8                                    | — الهداية في النحو الجنة تنظيم الكتب الدراسية المنير لطباعة و النشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>لمؤلّف</b> :<br>لناشر :                                          |
| شارک ۲۰<br>7-03-10                             | الهداية في النحو الجنة تنظيم الكتب الدراسية المنير لطباعة و النشر العشرين، ١٩٩٤ م. ـ ١٩٩٤ م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | لمؤلّف :<br>لناشر :<br>الطبعةوالتاريخ :                             |
| شاپک ۲-۲۰<br>7-501-03-7                        | الهداية فى الفحو :<br>لجنة تنظيم الكتب الدراسية<br>المنير لطباعة و النشر<br>العشرين، ١٩١٤هـ. ـ ١٩٩٤م.<br>•••• انسخة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لمؤلّف :<br>لناشر :<br>الطبعة والتاريخ :<br>عدد النسخ :             |
| شابِک ۲-۲-۲ حيابِک ۲-۱-۴-۱ ک<br>1964-5601-03-7 | الهداية فى النحو المجنة تنظيم الكتب الدراسية المنير لطباعة و النشر العشرين، ١٩٩٤ م. ١٩٩٥ م. شفق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ﻠﯘﻟﻐ :<br>ﻟﻨﺎﺷﺮ :<br>ﺍﻟﻄﺒﻤﺘﻮﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ :<br>ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﺴﺦ :<br>ﻟﻠﻄﺒﻨﺔ :    |
| شابک ۲-۲-۲ حزب ISBN 964-5601-03-7              | حاب و الجِكْمَةُ مَدَهُ النحو النحو المحابة في النحو المحابة الدراسية المنير لطباعة و النشر المعشرين، ١٩٩٤هـ. ١٩٩٠م. المعشرين، ١٩٩٤هـ. ١٩٩٥م. المحبيد المحبيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | لناشر :<br>الطبعة والتاريخ :<br>عدد النسخ :<br>لمطعبة :<br>لتجليد : |

# بِسْمِ اللّهِ الرّحمٰنِ الرّحيمِ

﴿ وَ قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً ﴾

(طه/الاية ١١٤)

«طَلَبُ العِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ»

(الرسول الأكرم «ص»)

« العِلمُ مَقْرُونٌ بِالعَمَلِ فَمَنْ عَلِمَ عَمِلَ، و العِلْمُ يَهْتِفُ بِالعَمَلِ فَإِنْ أَجَابَهُ، و إِلَّا أَرْتَحَلَ عَنْهُ»

(أميرالمؤمنين «ع»)

« مَنْ تَعَلَّمَ العِلْمَ و عَمِلَ بِهِ و عَلَّمَ لِلّهِ، دُعِىَ في مَلَكُوتِ السَّمُواتِ عَظِيماً »

(الإمام الصادق «ع»)

# مُقَدَّمَةُ الطَّبْعَةِ الخامِسَةِ

# بِسمِ اللّهِ الرّحمٰنِ الرّحيم

اَلحمْدُلِلهِ رَبِّ العَالَمِينَ وَ السَّلامُ عَلَىٰ خَاتِمِ الأُنبِيَاءِ وَ سَيِّدِ ٱلْمرسَلِينَ مُحَمَّدٍ وَ اَلهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ.

وَ بَعْدُ: نُقَدِّمُ إلى الحُوزاتِ العِلْمِيَّةِ ـ صَانَهَا اللَّهُ مِنَ الْآفَاتِ وَ عَمَّرَهَا إلى ظُهُورِ إمّامِ العَصْرَ عَجَّلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فَرَجَهُ ـ كِتَابَ الْهِدايَةِ في طَبْعَتِهِ الخَامِسَةِ بَعْدَ إجْراءِ فَرَجَهُ ـ كِتَابَ الْهِدايَةِ في طَبْعَتِهِ الخَامِسَةِ بَعْدَ إجْراءِ تَحسِينَاتٍ عَلَيْهِ، وَلَمَّا كَانَتْ عِبَارَاتُ الكِتَابِ عَامِضَةً في مَواردَ، فَقَدْ بَدَّلْنَاهَا بِعِبَارَاتٍ أُوضَحَ مِنَ الأصلِ، وَطَبَعْنَا مَواردَ، فَقَدْ بَدَّلْنَاهَا بِعِبَارَاتٍ أُوضَحَ مِنَ الأصلِ، وَطَبَعْنَا الكِتَابِ بِتَصَرُّفٍ كَمَا فَعَلْنَا ذَلكَ سَابِقاً في كِتَابِ الأَمْثِلَةِ، وَصَرْفِ مِير، وَالتَّصْريفِ، وَ نَبَهْنَا عليهِ في أَوَائِلِ الكُتُبِ الثَّلاثَةِ رَاجِينَ مِنَ الأَسَاتِذَةِ الكِرَامِ انْ يُوافُونا بِمُلا الثَّلاثَةِ رَاجِينَ مِنَ الأَسَاتِذَةِ الكِرَامِ انْ يُوافُونا بِمُلا حَطْاتِهِمْ حَوْلَهُ كَىٰ نَسْتَفِيدَ مِنْها فِي طَبَعاتِهِ القادِمَةِ إِنْ يَعَالِ المُتَقْدِ مَا اللّهُ تعَالَى، كَمَا تَفَضَّلُوا وَ وَافُونا بِذَلِكَ في مَاسَبَق.

المَجْمَعُ العِلْمِيُّ الإسلامِيِّ لَجْنَةُ إعْدَادِ الكُتُبِ الدِّرَاسِيَّة



# مُقَدَّمَةُ الطَّبْعَةِ الأَوْلَى

# بِسمِ اللّهِ الرّحمٰنِ الرّحيم

ٱلْحَمْدُلِلّهِ رَبِّ العالمِينَ و صلَّى اللَّـهُ عَـلىٰ سَـيِّدِنا وَنَبِيِّنا مُحَمَّدٍ و آلِهِ الطاهِرينَ.

و بَعْدُ: فَقَدْ وَجَدْنا بَعْدَ البَحْثِ في ما يَتَدارَسُهُ الطُّلابُ مِنْ كُتُبِ النَّحْوِ الصَّغِيرةِ قَدِيماً و حَدِيثاً كِتابَ الهِدايَةِ مِنْ كُتُبِ النَّحْوِ الصَّغِيرةِ قَدِيماً و حَدِيثاً كِتابَ الهِدايَةِ مِنْ كُتُبِ جامِعِ المُقَدِّماتِ نافِعاً لِلْبَدْءِ بِهِ في دراسَةِ النَّحْوِ لِصِغَرِ حَجْمِهِ و غَزَارَةِ مادَّتِهِ و سَلاسَةِ أَسْلُوبِهِ و قَدْ صَدَقَ مُؤَلِّفَهُ حِين قالَ في مُقَدِّمةِ الكِتابِ: أَسْلُوبِهِ و قَدْ صَدَقَ مُؤَلِّفَهُ حِين قالَ في مُقَدِّمةِ الكِتابِ: (أمّا بَعْدُ فَهذا مُخْتَصَرُّ مَضْبُوطٌ في عِلْمِ النَّحوِ جَمَعْتُ فيهِ مُهِمّاتِ النَّحْوِ عَلى تَرْتِيبِ الكافيةِ ...)

وَ الكَافِيةُ فِي النَّحْوِ مِنْ تَآلِيف آبْنِ الحَاجِبِ (ت: ٦٤٦ هـ)، تَدارَسَها الطُّلاِّبُ وشَرَحَها العُلَماءُ وَ لَخَّصُوها و عَلَّقُوا عَلَيْها قُرُوناً طَوِيلَةً ذَكَرَ مِنْها حَاجِي خَلِيفَة في بابِ الكافيةِ مِنْ كِتابِهِ ' يَسْعَةً و يَسْعَينَ مُوَّلَفاً لَيْسَ فيها ذِكْرٌ لِها الكِتابِ. ذِكْرٌ لِها الكِتابِ. نَسْأَلُ اللّهَ تَعالَىٰ أَنْ يَجْعَلَهُ نافِعاً و يَتَقَبَّلَ عَمَلَنا إِنَّهُ سَمِيعٌ مُجَيبٌ.

شعبان ١٤٠١ هـ
اَلْمَجْمَعُ العِلمِيُّ الإسلامِيُّ
اَجْنَةُ إعْدادِ الكُتَبِ الدِّراسِيِّة لِجْنَةُ إعْدادِ الكُتَبِ الدِّراسِيِّة لِطُلابِ العُلُومِ الإسلامِيَةِ

# اَلدَّرْسُ الأوَّل

الْمُقَدِّمَةُ في المَبَادِئ التَّى يَجِبُ تَقْدِيمُهَا لِتَوَقُّفِ المَسَائِلِ عَلَيْها، و فيهَا ثَلاثَةُ فُصُولٍ .

# الفَصْلُ الأُوَّلُ

تَعْرِيفُ عِلْمِ النَّحْوِ

النَّحَوُ: عِلْمٌ بِأَصُولٍ تُعْرَفُ بِهَا أَحْوَالُ أَوَاخِرِ الكَلِمِ الثَّلاثِ مِنْ حَيْثُ الإَعْرَابُ والبِناءُ، وكيفيةُ تَركِيْبِ بَعْضِهَا مَعَ بَعْضٍ.

والغَرَضُ مِنْهُ: صِيَانَةُ اللِّسَانِ عَنِ الخَطَّا اللَّفظِيِّ في كَلامِ العَرَبِ. وَ مَوْضُوعُهُ: الكَلِمَةُ و الكَلامُ.

# اَلْفَصْلُ الثَّانِي

اَلكَلِمَةُ و أَقْسَامُهَا

الكَلِمَةُ: لَفْظٌ وُضِعَ لِمَعْنَى مُفْرَدٍ، وَ هِيَ مُنْحَصِرَةٌ فِي تَلاثَةٍ أَقْسَام:

اسْم وَفِعْلِ وَ حَرْفٍ، لأَنَّهَا إِمَّا أَنْ لاَتَدُلَّ على مَعْنَى في نَفْسِهَا، فَهِيَ (الحَرْفُ) أَوْتَدُلَّ عَلَى مَعْنَى في نَفْسِهَا، و آقْتَرَنَ مَعْناهَا بِأَحَدِ اَلأَزْمِنَةِ التَّلاثَةِ، فَهِيَ (الفِعْلُ)، أَوْتَدُلَّ عَلَى مَعْنَى في نَفْسِهَا وَلَمْ يَقْتَرِنْ مَعْنَاهَا بِأَحَدِ الأَرْمِنَةِ، فَهِيَ (الاسمُ).

## الخُلاصَةُ:

النَّحْوُ عِلْمٌ بِقَوَاعِدِ كَلامِ العَرَبِ مِنْ حَيْثُ الإعْرابُ والْبِنَاءُ. و فائِدَتُهُ: صِيَانَةُ اللِّسَانِ عَنِ الخَطَأُ في الكَلامِ. و الكَلِمَةُ: لَفْظٌ وُضِعَ لِمَعْنَى مُفْرَدٍ.

## أَسْئِلَةٌ:

١- عَرِّفْ عِلْمَ النَّحوِ.

٢ ـ بَيِّنْ مَوْضُوعَ عِلْمَ النَّحْوِ.

٣- أُذْكُرْ فَائِدَةَ عِلْمِ النَّحوِ.

٤- عَرِّفِ الكَلِمَةَ و عَدِّدْ أَقْسَامَهَا.

# اَلدَّرْشُ الثَّاني

تَعْرِيفُ الاشم

الاسم: كَلِمَة تَدُّلُ عَلَىٰ مَعْنَى في نَفْسِهَا غَيْرِ مُقْتَرِنٍ بِأَحَدِ الأَزْمِنَةِ النَّلائَةِ، أَعْنِي اَلماضِى وَ اَلحالَ وَ الاسْتِقبَالَ نَحْوُ (رَجُلٌ وَعِلْمٌ) و علامَتُهُ أَن يَصِحَّ الإخبارُ عَنهُ، وَبِهِ، نَحْوُ (زَيْدٌ قائِمٌ) وَ الإضافَةُ نَحْوُ (غُلامُ زَيْدٍ) وَ دُخُولُ لامِ الإخبارُ عَنهُ، وَبِهِ، نَحْوُ (الرَّجُلُ) وَ الإضافَةُ نَحْوُ (غُلامُ زَيْدٍ) وَ دُخُولُ لامِ التَّعْريفِ عَلَيهِ، نَحْوُ (الرَّجُلُ) وَأَنْ يَصِحَ فيهِ الجَرِّ، و التَّنُوينُ وَ التَّنْنِيَةُ وَالجَمْعُ وَالنَّعْتُ وَ التَّصْغِيرُ وَ النِّذاءُ، فإنَّ كُلَّ هٰذِهِ مِنْ خَواصِّ الاسْمِ.

و مَعْنىٰ (الإِخْبارُ عَنْهُ) أَنْ يَكُونَ مَحْكُوماً عَلَيْهِ، فَاعِلاً، أَو مَفْعُولًا الَّو مَثْعُولًا الَّ مُبْتَدَأً. وَمَعْنَى (الإِخْبارُ بِهِ) أَنْ يَكُونَ مَحْكُوماً بِهِ كَالْخَبَرِ.

تَعْرِيفُ الفِعْلِ

الفِعلُ : كَلِمَةً تَدُلُّ عَلَىٰ مَعْنَى في نَفْسِهَا مُقْتَرِنٍ بِأَحدِ الأَزمِنَةِ النَّلائَةِ، نَحْوُ (نَصَرَ، يَنْصُرُ، أَنْصُرْ) وَ عَلامَتُهُ أَن يَصِحَّ الإِخْبارُ بِهِ لاعَنْهُ، وَ دُخُولُ (قَدْ، والسّين، وَ سَوْفَ، وَالجَازِم) عَلَيْهِ، نَحْوُ (قَدْ نَصَرَ، وَسيَنْصُرُ، وَسَوْفَ يَنْصُرُ، وَلَمْ يَنْصُرُ، وَلَمْ يَنْصُرُ،

وأَنْ يَقْبَلَ التَّصْرِيفَ إلى المـاضي، والمُضـارعِ، والأَمْرِ، واتَّصــالَ ١) مفعولاً: أى نائبَ فاعلِ. الضَّمَائِرِ البَارِزَةِ اَلمْرفُوْعَةِ بِهِ نَحْوُ (كَتَبْتُ) وَ تَاءِ التَّانِيثِ السَّاكِنَةِ نَحْوُ (كَتَبْتُ) وَ تَاءِ التَّانِيثِ السَّاكِنَةِ نَحْوُ (كَتَبْنُ) فَإِنَّ كُلَّ هذِهِ مِنْ خَواصِّ الفِعْلِ. \ كَتَبَتْ) فَإِنَّ كُلَّ هذِهِ مِنْ خَواصِّ الفِعْلِ. \

## أَسْئِلَةٌ:

١ ـ مَا هُوَ تَعْرِيفُ الاسم ؟ أَذكُرْ مِثَالاً لَهُ.

٢ ـ عَدُّدْ عَلامَاتِ الاسم مَعَ ذِكْرِ مِثَالٍ لِكُلِّ واحِدَةٍ مِنْهَا.

٣- أَذْكُرْ تَعْرِيفَ الفِعْلِ، وَ مَثِّلْ لِذلِكَ.

٤ عدِّدْ عَلامَاتِ الفِعْلِ، و مَثِّلْ لِكُلِّ واحِدَةٍ مِنْهَا.

## تَمرِينٌ:

إَسْتَخْرِجِ الأَسْماءَ، وَ الأَفْعَالَ مِنَ الجُمَلِ التَّالِيَةِ: أَ وَقُل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ ﴾ .

ب - ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمُواتِ والأرضِ ﴾. "

ج - الصَّبرُ مِنَ الإيمَانِ.

د - اَلصَّلاةُ عَمُودُ الدِّينِ.

ه ـ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾. \*

١) يقصد المؤلف بالفعل: الماضي و المضارع و الأمر

٢) التوحيد / ١-٢

٣) النور / ٣٥

٤) محمد (ص)/٧

# اَلدَّرْسُ الثَّالِثُ

## تَعريفُ الحَرْفِ

الحْرفُ: كَلِمَةٌ لاتَدُلُّ عَلَىٰ مَعْنَى في نَفْسِهَا، بَلْ في غَيْرِهَا، نَحْوُ (مِنْ) و (إلىٰ) فَإِنَّ مَعْنَاهُما الابتِداءُ وَ الانتِهَاءُ، وَ لٰكِنْ لاتَدُلاّنِ عَلَى مَعْنَاهُما إِلّا بَعْدَ ذِكْرِ مَا يُفْهَمُ مِنْهُ الابتِداءُ و الانتِهَاءُ، كه (البَصْرَةِ) وَ (الكُوفَةِ) في قَوْلِكَ بعْدَ ذِكْرِ مَا يُفْهَمُ مِنْهُ الابتِداءُ و الانتِهَاءُ، كه (البَصْرَةِ) وَ (الكُوفَةِ) في قَوْلِكَ (سِرْتُ مِنَ البَصْرَةِ إلىٰ الكُوفَةِ).

وَ عَلامَةُ الحَرْفِ أَنْ لا يَصِحَّ الإِخْبَارُ عَنْهُ، وَلا بِهِ، و أَنْ لا يَقْبَلَ عَلامَاتِ الأَسْمَاءِ، وَلا عَلامَاتِ الأَفْعَالِ.

وَ لِلْحَرْفِ في كَلامِ العَرَبِ فَوَائِدُ كَثِيرَةٌ، كَالرَّبُطِ بَينَ ٱسْمَيْنِ، نَحْوُ (زَيْدٌ في الدَّارِ) أَو ٱسْمٍ وَ فِعْلٍ نَحْوُ (كَتَبْتُ بالقَلَمِ) أَوْجُملَتَيْنِ، نَحْوُ (إِنْ جاءَنِي في الدَّارِ) أَو ٱسْمٍ وَ فِعْلٍ نَحْوُ (كَتَبْتُ بالقَلَمِ) أَوْجُملَتَيْنِ، نَحْوُ (إِنْ جاءَنِي سَيلًا بِي أَوْجُملَتَيْنِ، نَحْوُ (إِنْ جاءَنِي سَعِيدٌ فأَكْرِمْهُ)، وَ غَيْرِ ذلِكَ مِنَ الفَوَائِدِ الَّتِي سَيأْتِي تَعْرِيفُهَا في القِسْمِ الثَّالِثِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالى.

# الفَصْلُ الثَّالِثُ

## تَعْرِيفُ الكَلام

اَلكَلامُ: لَفْظٌ تَضَمَّنَ الكلمتين بِالإِسْنَادِ، وَالإِسْنَادُ نِسْبَةُ احْدى الكَلِمَتَيْنِ إِلى الأُخْرى، بِحَيْثُ تفيدُ المُخاطَبَ فَائِدَةً يَصِحُّ السُّكُوتُ عَلَيْهَا، نَحْوُ: (قَامَ زَيْدٌ).

فَعُلِمَ أَنَّ الكَلامَ لا يَحْصَلُ إِلَّا مِنْ اسْمَينِ، نَحْوُ (زَيْدٌ واقِفٌ) ، و يُسمَّى لَ عُمْلَةً فِعلِيَّةً. جُمْلَةً أَسْمٍ، نَحْوُ (جَلَسَ سَعِيدٌ)، و يُسَمَّىٰ جُمْلَةً فِعلِيَّةً. إذْ لا يُوجَدُ المُسْنَدُ و المُسْنَدُ إلَيْهِ مَعاً في غَيْرِهِمَا، فَلا بُدَّ لِلكلامِ مِنْهُمَا.

فَإِنْ قِيلَ: هذا يَنْتَقِضُ بِالنِّداءِ، نَحْوُ (يَاخَالِدٌ) قُلْنَا: حَرْفُ آلنِّداءِ قَائِمٌ مَقَامَ (أَدْعُو، وَأَطْلُبُ) وَ هُوَالفِعْلُ، فَلا يَنْتَقِضُ بِالنِّداءِ.

#### الخُلاصَةُ

تَنْقَسِمُ الكَلِمَةُ إلىٰ ثَلاثَةِ أَقْسَام:

اسْمٍ: وَهُو مَا دَلَّ عَلَى مَعْنَى مُسْتَقِلِّ مِنْ غَيْرِ آقْتَرانٍ بِأَحَدِ الأَزْمِنَةِ الثَّلاثَةِ. وَ فِعْلٍ: وَهُو مَا دَلَّ على مَعْنَى مُسْتَقِلِّ مَعَ آقْتِرَانِهِ بِأَحَدِ الأَزْمِنَةِ الثَّلاثَةِ. وَ حَرْفٍ: وَهُو مَا لايَدُلُّ عَلَىٰ مَعْنَى في نَفْسِهِ إِلّا إذا رُكِّبَ مَعَ غَيْرِهِ، وَ فَائِدَتُهُ الرَّبْطُ بَيْنَ الكَلِمَاتِ.

الكَلامُ: هُوَ اللفظُ المفيِدُ فَائِدَةً يَحْسُنُ السُّكُوتُ عَلَيْهَا وَ لا يَحْصَلُ إِلَّا مِنْ آسْمَيْنِ، أو آسْمِ وَ فِعْلِ.

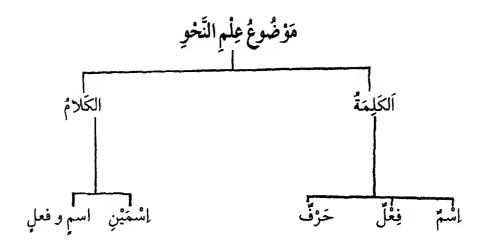

## أَسْئِلَةً:

١ ـ أَذْكُرْ تَعْرِيفَ الحَرْفِ، وَ مَثِّلْ لَهُ.

٢- بَيِّنْ فَوائِدَ الحَرْفِ، و مَثِّل لَها.

٣ عَرِّفِ الكَلامَ، وَ وَضِّحْ ذلِكَ بِمِثَالٍ.

٤ ـ مَتى تَكُونُ الجُملَةُ كَلاماً؟ وَضَّحْ ذلِكَ بِأَمْثِلَةٍ.

٥ أَذْكُرْ أَقْسَامَ الجُمْلَةِ، وَ مَثِّلْ لَهَا.

#### تمارين:

١-استَخْرِج الأسماء و الأَفْعَالَ و الحُرُوفَ وَ بَيِّن نَوْعَ الجُمْلَةِ فيمَا يَأْتي:
 أ ـاشْتَرَيْتُ الكِتَابَ.

ب ـ قَالَ سَعِيْدٌ هذا صَدِيقِي.

ج ـ إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

د ـ أَكُلُ الوَلَدُ الخُبْزَ مَعَ الجُبْنِ.

ه \_إحْتَرمِ الكَبِيرَ وَ آرْحَمِ الصَّغِيرَ.

و ـ رَأَيْتُ الحَقَّ مُنْتَصِراً.

٢ ـ إسْنَخْرِجِ الجُمَلَ الفِعْلِيَّةَ، و الاسْمِيَّةَ، و الحُرُوفَ مِنَ الجُمَلِ التَّالِيَةِ:
 أ ـ الإيْمَانُ مَعْرِفَةٌ بِالقَلْبِ، و إقْرَارٌ بِاللِّسانِ، وَ عَمَلٌ بِالأَرْكَارِنِ.

١- ١١ يهمان معرفه بإنسب، و
 ب ـ الصَوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ.

ج \_ أُطْلُب العِلْمَ مِنَ المَهْدِ إلَىٰ اللَّحْدِ.

د ـ قِيمَةُ كُلِّ آمْري ما يُحْسِنُهُ.

ه . ﴿ قَدْ أَفْلَحَ المُؤمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ في صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ . ا

# اَلدَّرْشُ الرّابعُ

#### الاشم

الاسْمُ يَنْقَسِمُ إلى قِسْمَيْنِ: مُعْرَبٍ، وَمَبْنِيٍّ، وَ نَذْكُرُ أَحْكَامَهُ في بَابَيْنِ:

## اَلبَابُ الأُوَّلُ

اَلاسْمُ المُعْرَبُ، وَ فيهِ مُقَدِّمَةٌ، وَثَلاثَةٌ مَقَاصِدَ، وخَاتِمَةٌ. السَّمُ المُعْرَبُ، وخَاتِمَةٌ. المُقدِّمِةُ، وَ فيهَا ثَلاثَةُ فَصُولٍ.

# اَلْفَصْلُ الْأُوَّلُ

#### الاشمّ المّعْرَبُ

الاسم المُعْرَبُ: هُوَ كَلَّ آسم رُكِّبَ مَعَ غَيْرِهِ و لا يُشْبِهُ مَبْنِى الأَصْلِ، أَعْنِي الحَرْف، وَالفِعْلَ المَاضِي و الأَمْرَ الحَاضِر، نَحْوُ (سَعِيدٌ) في (جاءَ سَعِيدٌ) لا (سَعِيد) وَحْدَه، لِعَدَمِ التَّرْكِيبِ ولا (هذا) في (قامَ هٰذا) لِوُجُودِ

الشَّبَهِ بِالحَرْفِ و يُسَمَّىٰ (مُتَمَكِّناً) \ لِقَبُولِهِ التَنْوِينَ، وَ حُكْمُهُ أَنْ يَخْتَلِفَ آخِرُهُ إِآخْتِلافِ العَوامِلِ لَفْظاً، نَحْوُ (جَاءَنِی زَیْدٌ، ورَأَیْتُ زَیْداً، و مَرَرْتُ بِزَیْدٍ). اَوْ تَقْدِیراً، نَحْوُ (جاءَنی فَتیّ، رَأَیْتُ فَتیّ، و مَرَرْتُ بِفَتیّ).

وَ الإعْرابُ: مَا بِهِ يَخْتَلِفُ آخِرُ المُعْرَبِ، كَالضَّمَّةِ، و الفَتْحَةِ، وَ الكَسْرَةِ، وَ الكَسْرَةِ،

وَ إِعْرابُ الاسْمِ ثَلاثَةً أَنُواعٍ:

١- رَفْعٌ، ٢- نَصْبٌ، ٣- جَرٌّ. و الْعامِلُ: مَا يَحْصُلُ بِهِ الرَّفْعُ، والنَّصْبُ، وَالجَرُّ. وَ مَحَلُّ الإعْرابِ من الاسْمِ هُوَ الحَرْفُ الآخِر، نَحْوُ: (قَرَأَ خَالِدٌ) فَإِنَّ (قَرَأَ) عَامِلٌ، و (خَالِدٌ) مَعْمُولٌ مُعْرَبٌ، والضَّمَّةُ إعْرابٌ وَ حَرْفُ الدَّالِ مِنْ (خَالِدٌ) مَحَلُّ الإعْرابِ.

وَ آعْلَمْ أَنَّهُ لا مُعْرَبَ في كَلامِ العَرَبِ إِلَّا الاسْمُ المُتمكِّنُ و الفِعلُ المُضارِعُ. وَسَيَجِيءُ حُكْمُهُ في القِسْمِ الثَّانِي إِنْ شاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

١) المتمكن هوالمعرب و هو قسمان:

أ ـ متمكن أمكن هو الذي يدخله التنوين و يسمّى المنصرف.

ب ـ متمكن غير أمكن هو الذي لاينون ولايجر بالكسرة ويسمّى الاسم الذي لاينصرف.

# الفَصْلُ الثَّاني

أَصنَافُ إعْرابِ الاسْمِ إعْرابُ الاسْم تِسْعَةُ أَصْنَافٍ:

الأُوَّلُ: \_ أَنْ يَكُونَ الرَّفْعُ بِالضَّمَّةِ، و النَّصْبُ بِالفَتْحَةِ، و الجَرُّ بِالكَسْرَةِ، و الجَرُّ بِالكَسْرَةِ، و يَخْتَصُّ بِمَا يَلِي :

أ ـ بِالاسْمِ المُفْرَدِ المُنْصَرِفِ الصَّحيحِ، وَ هُوَ عِنْدَ النُّحَاةِ: مَا لايَكونُ آخِرُه حَرْفَ عِلَّةِ نَحْوُ: (أَسَدُّ).

ب ـ بالجَاري مَجْرى الصَّحيحِ، وَهُوَ: مَا يَكُونُ آخِرُه واواً، أو يَاءً مَا قَبْلَهَا سَاكِنٌ، نَحْوُ: (دَلُو، ظَبْي).

ج ـ بالجَمْع المُكَسَّرِ المُنْصَرِفِ، نَحْوُ (رِجَالً).

تَقُولُ: (هَاجَمَنِي أَسَدً، وَ جَرْقٌ، و ظَبْيٌ، و رِجَالٌ، و رأَيْتُ أَسَداً، وَ جَرْواً و ظَبْياً وَرِجَالاً، وَ مَرَرْتُ بِأَسَدٍ، وَ جَرْوٍ، و ظَبْي، و رِجَالٍ).

اَلثَّاني: - أَنْ يَكُونَ الَّرَفْعُ بِالضَّمَّةِ، والنَّصْبُ وَ الجَرُّ بِالكَسْرَةِ وَ يَخْتَصُّ بِالجَمْعِ المُؤَنَّثِ السَّالِمِ، نَحْوُ (مُسْلِمَات)، تَقُولُ: (جَاءَتنِي مُسْلِمَاتٌ ، وَ مَرَرْتُ بِمُسْلِمَاتٍ .

اَلنَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ الرَّفْعُ بِالضَّمَّةِ، و النَّصبُ و الجَرُّ بالفَتْحَةِ و يَخْتَصُّ بِغَيْرِالمُنْصَرِفِ نَحْوُ (أَحْمَد)، تَقُولُ: (جَاءَنِي أَحْمَدُ، وَرَأَيْتُ أَحْمَدَ، و مَرَرْتُ بِأَحْمَدَ).

الرَّابِعُ: - أَنْ يَكُونَ الرَّفْعُ بِالوَاوِ، وَالنَّصْبُ بِالْأَلِفِ، وَالجَرُّ بِالياءِ، وَ يَخْتَصُّ

بِالأَسْمَاءِ السِّنَّةِ، مُكَبَّرَةً (غَيْرَ مُصَغَّرَةٍ) مفردةً (غَيْرَ مُثَنَّاةٍ وَلاجَمْعٍ) مُضَافَةً إلى غَيْرِيَاءِ المُتَكَلِّمِ، وَهِي : أَخُوكَ، و أَبُوكَ، وَ حَمُوكَ، وَ فُوكَ، وَ هَنُوكَ، وَ ذُومَالٍ، تَقُولُ: (جَاءَنِي أَخُوكَ، وَرَأَيْتُ أَخَاكَ، وَمَرَرْتُ بِأَخِيكَ) وَكَذَا البَوَاقِي. البَوَاقِي.

## أَسْئِلَةٌ:

١- عَرِّفِ الاسْمَ المُعْرَبَ، وَ مَثِّلْ لَهُ.

٢ ـ مَا هُوَ الاسْمُ المُتَمَكِّنُ؟ إضْرِبْ مِثَالاً لَهُ؟

٣ أَذْكُرْ مَعْنىٰ الإعْرابِ؟

1- أَذْكُرْ أَنْوَاعَ إِعْرَابِ الاسْمِ؟

٥ عَرِّفِ العَامِلَ، وَ بَيِّنْ مَحَلَّ الإعْرَابِ؟

٦- كَمْ هِيَ أَصْنَافُ إعْرَابِ الاسْمِ، اشْرَحْ أَرْبَعَةً مِنْهَا مَعَ ذِكْرِ مِثَالٍ لِكُلِّ صِنْهِا؟ صِنْفٍ مِنْها؟

٧ مًا هُوَ الاسْمُ الجَارى مَجْرَىٰ الصَّحِيح؟ مَثِّلْ لَهُ.

٨ كَيْفَ يُعْرَبُ كَلِّ مِنَ الاسْم المُفْرَدِ الصَّحِيْحِ، وَ الجَادِي مَجْرَىٰ الصَّحِيْحِ وَ الجَمْعِ المُكَسِّرِ المُنْصَرِفِ؟

٩ أَذْكُرْ كَيفيِةَ إعْرابِ جَمْعِ المُؤنَّثِ السَّالِمِ، وَ مَثِّلْ لِذلِك؟

١٠ ـ بِمَ يُعْرَبُ الاسْمُ غَيْرُ المُنْصَرِفِ؟ هَاتِ مِثَالاً يُوَضَّحُ ذلك؟

١١ ـ أُذْكُرِ الأسْمَاءَ السِّتَّةَ وَ بَيِّنْ عَلامَاتِ إعْرابِهَا مَعَ ذِكْرِ أَمْثِلَةٍ؟

#### تَمارينُ:

١- اسْتَخْرِجِ الأسْمَاءَ المُعْرَبَةَ مِنَ الجُمَلِ التَّالِيَةِ، وَ بَيِّنْ عَلامَاتِ إعْرابِهَا:
 أ - ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمين ﴾ .\

ب ـ الإنسانُ حَرِيصٌ عَلَىٰ مَا مُنِعَ مِنْهُ.

ج ـ ﴿إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الفَحْشاءِ و المُنْكَرِ ﴾. ٢

د ـ جَاءَ أَبُوْ حَسَنِ مِنْ دَمِشْقَ.

ه ـ هذا الأستاذ ذو عِلْم بِالمُوضُوعِ.

و ـ المُمرِّضَاتُ يَسْهَرْنَ عَلَىٰ سَلامةِ المريضِ.

ز ـ سَلَّمْتُ عَلَىٰ أَحْمَدَ في المَدْرَسَةِ.

٢- ضَع آسماً مُنَاسِباً مِنَ الأَسْمَاءِ السِّتَّةِ في المَكَانِ الخَالِي مِنَ الجُمَلِ
 التَّالِيَة:

أ \_إحْتَرِمْ .... وَآعْطِفْ عَلَىٰ ....

ب ـ رَأَيْتُ .... في صَلاةِ الجُمُّعَةِ.

ج ـ أَنْظُرُ إلىٰ ......

د ـ ..... طَالِبٌ ذَكِيٌ.

ه ـ جَالِسْ كُلَّ .... عِلْمٍ.

و ـ سَلَّمْتُ عَلَىٰ ....

١) الفاتحة / ١.

٢) المؤمنون / ١٠٣.

ز ـ وَفَّقَ اللُّهُ .... لِعمَلِ الخَيْرِ.

# اَلدَّرْسُ الخَامِسُ

# بَقِيَّةً أَصْنَافِ إِعْرَابِ الاسْم

#### الخامِسُ:

أَنْ يَكُونَ الرَّفْعُ بِالأَلِفِ، والنَّصْبُ وَ الجَرُّ بِاليَاءِ المَفْتُوحِ مَاقَبْلَهَا. وَ يَخْتَصُّ بِالمُثَنَّىٰ، وَ (كِلاً) وَ (كِلْتَا) إِذَا كَانَا مُضَافِينِ إلىٰ ضَمِيرٍ، وَ (آثْنَانِ وَ آثْنَتَانِ) تَقُولُ: (جَاءَني الرَّجُلانِ كِلاهُمَا، وَآثْنَانِ، وَ رَأَيْتُ الرَّجُلَيْنِ كِلَيْهِمَا، وَآثْنَيْنِ، وَ مَرَرْتُ بِالرَّجُلَيْنِ كِلَيْهِمَا وَآثْنَيْنِ).

#### السَّادِسُ:

أَنْ يَكُونَ الرَّفْعُ بِالوَاوِ المَضْمُومِ مَاقَبْلَهَا، وَالنَّصْبُ و الجَرُّ بِاليَاءِ المَكْسُورِ مَاقَبْلَهَا، (والمُلْحَقُ بِهِ) كَا أُولِي، المَكْسُورِ مَاقَبْلَهَا. وَيَخْتَصُّ بِالجَمْعِ المُذَكَّرِ السَّالِمِ، (والمُلْحَقُ بِهِ) كَا أُولِي، وَعِشْرِينَ وَ أَخَوَاتِهَا ، تَقُولُ: (جَاءَنِي مُسْلِمُونَ، وَعِشْرُونَ رَجُلاً، و أُولُو مالٍ، وَمَرَدْتُ بِمُسْلِمِينَ، وَعِشْرِينَ رَجُلاً، وَأُولِي مَالٍ، وَمَرَدْتُ بِمُسْلِمِينَ،

١) أَخُواتُ عِشْرِينَ: ثَلاثُونَ إلى تِسْعِينَ، و تُسَمَّىٰ العُقُود.

وَ عِشْرِينَ رَجُلاً، وَ أُولِي مَالٍ).

وَ آعْلَمْ أَنَّ نُوْنَ التَّنْنِيَةِ مَكْسُورَةٌ أَبَداً، وَنُوْنَ الجَمْعِ مَفْتُوحَةٌ أَبَداً. وَ هُما يَسْقُطَانِ عِنْدَ الإِضَافَةِ، نَحْوُ (جَاءَني غُلامَا زَيْدٍ، وَ مُسْلِمُو مِصْرَ).

#### السَّابِعُ:

أَنْ يَكُونَ الرَّفَعُ بِتَقْدِيرِ الضَّمَةِ، وَالنَّصْبُ بِتَقْدِيرِ الفَتْحَةِ، وَ الجَرُّ بِتَقْدِيرِ الفَتْحَةِ، وَ الجَرُّ بِتَقْدِيرِ الفَتْحَةِ، وَ الجَرُّ النَّسْرَةِ. وَيَخْتَصُ بِالمَقْصُورِ، وَ هُوَ: مَا آخِرُهُ أَلِفٌ مَقْصُورَةٌ نَحْوُ (مُوْسَىٰ)، وَ بِالمُضَافِ إلىٰ يَاءِ المُتَكَلِّم غَيْرِ التَّثْنِيَةِ وَ الجَمْعِ المُذَكَّرِ السَّالِمِ نَحْوُ (غُلامِي، وَ رَأَيْتُ مُوسَىٰ وَ غُلامِي، وَ رَأَيْتُ مُوسَىٰ وَ غُلامِي، وَ مَرَرْتُ بِمُوسَىٰ وَ غُلامِي، وَ مَرَرْتُ بِمُوسَىٰ وَ غُلامِي).

#### الثَّامِنُ:

أَنْ يَكُونَ الرَّفْعُ بِتَقْدِيرِ الضَّمَّةِ، وَ النَّصْبُ بِالفَتْحَةِ لَفْظاً، و الجَرُّ بِتَقْدِيرِ الكَسْرَةِ، وَيَخْتَصُ بِالمَنْقُوصِ، وَهُوَ: مَا آخِرُهُ يَاءُ مَكْسُورٌ مَا قَبْلَهَا نَحْوُ (القَاضِي) تَقُولُ: (جَاءَنِي القَاضِي، و رَأَ يْتُ القَاضِي، وَ مَرَرْتُ بِالقَاضِي).

#### التَّاسِعُ:

أَنْ يَكُونَ الرَّفْعُ بِنَقْدِيرِ الوَاوِ، وَ النَّصْبُ وَالجَرُّبِ اليَاءِ لَفْظاً وَ يَخْتَصُ بِالجَمْعِ المُذَكَّرِ السَّالِمِ مُضَافاً إلىٰ يَاءِ المُتَكَلِّمِ، تَقُولُ: (جَاءَنِي مُعلِّميً) أَصْلُهُ «مُعلِّمُوْيَ»، اجْتَمَعَتِ الوَاوُ وَ اليَاءُ في كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، وَالأولىٰ مِنْهُمَا سَاكِنَةٌ، فَقُلِبَتِ الوَاوُ يَاءً، وأُدْغِمَتْ في اليَاءِ وَأُبدِلَتِ الضَّمَّةُ بِالكَسْرَةِ، مُنَاسَبَةً لِلْيَاءِ، فَصَارَ «مُعَلِّمِيًّ» تَقُولُ: (جَاءَنِي مُعلِّمِيًّ، وَرَأَيْتُ مُعلِّمِيًّ، وَ مَنَاسَبَةً لِلْيَاءِ، فَصَارَ «مُعلِّمِيً» تَقُولُ: (جَاءَنِي مُعلِّمِيًّ، وَرَأَيْتُ مُعلِّمِيًّ، وَ مَرَرْتُ بِمُعلِّمِيًّ).

#### اَلخُلاصَةُ:

اَلاسْمُ المُعْرَبُ: كُلُّ آسم رُكِّبَ مَعَ غَيْرِهِ وَآخْتَلَفَ آخِرُهُ بِآخْتِلافِ العَوَامِل. العَوَامِل.

إعرَابُ الاسم: هُوَ ما بِهِ يَخْتَلِفُ آخرُهُ.

عَلامَةُ إعْرابِ الاسْمِ: الضَّمَّةُ، والفَتْحَةُ، وَالكَسَرَةُ، والأَلِفُ وَ الوَاوُ وَاليَاءُ. وَلإِعْرابِ الاسْم تِسْعَةُ أَصْنافٍ:

١- الرَّفْعُ بالضِّمَّةِ وَ النَّصْبُ بالفَنْحَةِ والجَرُّ بالكَسْرَةِ، كأسَدٍ، ودَلْوٍ،
 و ظَبْي ورِجالٍ.

٢- الرَّفْعُ بالضَّمَّةِ والنَّصْبُ والجَرُّ بالكَسْرَةِ، كـ (مُسْلِمات).

٣ الرَّفْعُ بالضَّمَّةِ والنَّصْبُ والجَرُّ بالفَتْحَةِ، كـ (أَحْمَد).

٤ الرَّفْعُ بالواو و النَّصْبُ بالألفِ والجَرُّ بالياءِ، كالأسْماءِ السِّتَّةِ.

٥ الرَّفْعُ بالألِفِ و النَّصْبُ و الجَرُّ بالياءِ، و يَخْتَصُّ بالمثَنَىٰ و مُلْحَقَاتِهِ.

٦- الرَّفْعُ بالواوِ و النَّصْبُ والجَرُّ بالياءِ، و يَخْتَصُّ بِجَمْعِ المَـذَكَّـرِ
 ٱلسَّالِم ومُلْحَقاتِهِ.

٧ الرَّفْعُ بِتَقْدِيرِ الضَّمَّةِ و النَّصْبُ بِتَقْدِيرِ الفَـنْحَةِ والجَرُّ بِتَقْدِيرِ

الكَسْرَةِ، كـ (مُوسَى).

٨-الرَّفْعُ والجَرُّ بتَقْدِيرِ الضَّمَّةِ والكَسْرَةِ والنَّصْبُ بالفَتْحَةِ لَفْظاً، كـ (القاضِي).

٩-الرَّفْعُ بتَقْدِيرِ الواوِ و النَّصْبُ و الجَرُّ بالياءِ لَفْظاً و يَخْتَصُّ بجَمْعِ المَذَكَّرِ السَّالِمِ مُضافاً إلىٰ ياءِ المتَكلِّم، كـ (مُعَلِّمِيً).

## أَسْئِلَةٌ:

١- كَيفَ يُعْرَبُ المئنَّى ؟ بَيِّن ذلِكَ بِمِثَالٍ.

٢ أيُّ الأسْمَاءِ تُرْفَعُ بِالوَاهِ؟ أَذْكُرْها وَأَذْكُرْ بِمُ تُنْصَبُ وَ تُجَرُّ مَعَ ذِكْرِ
 أَمْثلَة.

٣ مَا هِيَ حَرَكَةُ نُونَي التَّثْنِيَةِ و الجَمْعِ دَائِماً ؟ مَثِّلْ لَهُمَا.

٤ مَتَى تَسْقُطُ نُونَا التَّثْنِيَةِ والجَمعِ المُذَكّرِ السَّالِم؟ أَجِبْ بِأَمْثِلَةٍ مفيدَةٍ.

٥-أيُّ الأسْمَاءِ تُقَدَّرُ جَمِيعُ عَلامَاتِ إعْرابِهَا؟ أَذكُرْ هَا مَعَ مِثَالٍ يُبَيِّنُ ذلِك.

٦- عَرِّفِ الاسْمَ المَنْقُوصَ، وَ بَيِّنْ عَلامَاتِ إعْرابِهِ مَعَ ضَرْبِ أَمْثِلَةِ.

٧- كَيْفَ يَكُونُ إعْرَابُ جَمْعِ المُذَكِّرِ السَّالِمِ إذا أُضِيفَ إلىٰ يَاءِ المُتَكَلِّمِ؟
 مَثِّلُ لِذلك.

## تَمارينُ:

أ \_ إَسْتَخْرِجِ الاَسْمَ المُعْرَبَ مِنَ الجُمَلِ التَّالِيَةِ، وَ بَيِّنْ نَوْعَهُ وَ عَـلامَةَ إِعْرابِهِ.

1- «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ يَدِهِ وَلِسَانِهِ.»

٢- «طُوْبَىٰ لِلزَّاهِدِينَ في الدُّنْيا، الرَّاغِبِينَ في الأَخِرَةِ.»

٣- نَحْنُ ثَلاثَةُ طُلاَّب، نَجْتَمِعُ في مَدْرَسَتِنَا هذِهِ كُلَّ يَومٍ مَسَاءً إِلَّا يَوْمَ الجُمُعَةِ، نَجْتَمِعُ في الأُسْبُوعِ خَمْسَةُ دُرُوسٍ، الجُمُعَةِ، نَجْتَمِعُ كَىْ نَتَعَلَّمَ اللَّغَةَ العَرَبِيَّةَ، وَلَنَا في الأُسْبُوعِ خَمْسَةُ دُرُوسٍ، يَبْتَدِئُ دَرُسُنَا في السَّاعَةِ السَّادِسَةِ.

٤ ـ (إذا أَضَرَّتِ النَّوافِلُ بِالفَرائِضِ فَآرْفُضُوهَا).

٥ (مَوَدَّةُ الآبَاءِ قَرَابَةٌ بَيْنَ الأبنَاءِ).

٦- عَلَّمَ أَبُوْلَيْلَىٰ مُوسَىٰ القُرآنَ.

٧ ـ سَأَلَ القَاضِي الجَانِيَ عَنْ جُرمِهِ.

ب - ضَعِ آسْماً مُعْرَباً بِالحُرُوْفِ أَوْ بِحَرَكَةٍ مُقَدَّرَةٍ في المَكَانِ الخَالي مِنَ الجُمَلِ التَّالِيةِ:

١\_ هٰذانِ ..... عَاتِكَةً.

٢\_ رَجَعَتْ..... مِنَ المَسْجِدِ.

٣- نَحْنُ ..... مُجْتَهِدَانِ.

٤\_.....تِلمِيذٌ ذَكِيٌّ.

٥ .....يمْتَحِنُونَ الطُّلابَ.

# اَلدَّرْسُ السّادِسُ

# اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ اَلاسْمُ المُعْرَبُ

الاسمُ الْمعرَبُ،نوعان :

أَ مُنْصَرِف، وَ هُوَ مَاليْسَ فيهِ سَبَبَانِ مِنَ الأَسْبَابِ التَّسْعَةِ الاَتِيَةِ، نَحْوُ (سَعِيدٌ) وَيُسَمَّىٰ مُتَمَكِّناً.

وَ حُكْمُهُ أَنْ تَدْخُلَهُ الحَرَكَاتُ النَّلاثُ مَعَ التَّنْوِينِ، مِثْلُ أَنْ تَقُولَ: (جَاءَنِي سَعِيدٌ، ورَأيتُ سَعِيدًا، و مَرَرْتُ بِسَعِيدٍ).

ب ـ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ، وَ هُوَ مَافيه سَبَبَانِ مِنَ الأَسْبابِ التِّسْعَةِ، أَوْ واحِدٌ مِنْهَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا.

وَ حُكْمُهُ أَنْ لاتَدْخُلَهُ الكَسْرَةُ و التَّنْوِينُ، وَ يَكُونَ في مَـوْضِعِ الجَـرِّ مَفْتُوحاً، كَمَا مَرَّ.

والأُسْبَابُ التِّسْعَةُ هِيَ:

اَلْعَدْلُ، وَالوَصْفُ، والتَّأْنِيْثُ، والمَعْرِفَةُ، والعُجْمَةُ، والجَمْعُ، وَالتَّركِيبُ، وَ وَزْنُ الفِعْلِ، وَالأَلِفُ و النَّونُ الزَّائِدَتَانِ.

وَ تَفْصِيلُها كَما يَلي:

١- اَلعَدْلُ : وَ هُو تَغْيِيرُ اللَّفْظِ مِنْ صِيغَتِهِ الأَصْلِيَّةِ إلىٰ صِيغَةٍ أُخْرَىٰ
 (بِلا تَغْيِيرِ في المَعْنَىٰ)، وَ هُوَ عَلَى قِسمَيْن:

أَ ـ تَحْقِيقِيِّ نَحْوُ (مَثْنَىٰ، ثَلاثَ ) وَ هُمَا مَعْدُولانِ حَقِيقَةً عَن (إثْنَيْنِ اِثْنَيْنِ، وَثَلاثَةٍ ثَلاثَةٍ).

ب - تَقْدِيْرِيُّ نَحْوُ (عُمَرُ، زُفَرُ) حَيْثُ قُدِّرَ فيهِمَا العُدُولُ عَن (عَامِر وَ زَافِر) لِيُوَجَّهَ بِهِ مَنْعُ الصَّرْفِ.

وَ عُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ العَدْلَ يَجْتَمِعُ مَعَ الوَصْفِ في الأُوَّلِ، وَ مَعَ العَلَمِيَّةِ في الثَّاني، ولا يَجْتَمِعُ مَعَ وَزْنِ الفِعْلِ أَصْلاً.

٢- اَلوَصْفُ: وَ شَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ وَصْفاً في أَصْلِ الوَضْعِ، فَإِنَّ (أَسْوَد، وَ أَرْقَم) غَيْرُ مُنْصَر فينِ، وَإِنْ صَارا آسْمَين لِلحَيَّةِ. لأِصالَتِهِما في الوَصفيةِ. وَ أَرْبَع) مَنْصَرِف، مَعَ أَنَّ فيهِ وَصفيةً وَ (أَرْبَع) مُنْصَرِف، مَعَ أَنَّ فيهِ وَصفيةً وَ وَ وَزُنَ الفِعْلِ، لِعَدَمِ الأصليَّةِ في الوَصْف، وَ لا يَجْتَمِعُ الوَصْفُ مَعَ العَلَمِيَّةِ أَصْلاً.

٣- اَلتَّأْنيثُ بِالتَّاءِ: وَ شَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ عَلَماً، نَحْوُ (طَلْحَة و فَاطِمَة) وَكَذَا المَعْنويُّ و هُوَ مَا جُعِلَ عَلَماً لِمُؤَنَّثٍ دُونَ عَلامةٍ تَأْنِيثٍ، مِثْلُ: (زَيْنَب).

ثُمَّ المُؤنَّثُ المَعنَوِيُّ إِنْ كَانَ ثَلاثِيًا سَاكِنَ الوَسَطِ، غَيْرَ أَعْجَمِيٍّ يَجُوزُ صَرْفَهُ مَعَ وُجُودِ السَّبَبَيْنِ، نَحْوُ (هِنْد) لأَجْلِ الخِفَّةِ، وَ إِلَّا وَجَبَ مَنْعُهُ، نَحْوُ

(زَيْنَب، وَسَقَر، وَ مَاه وَجَوْرا).

وَ التَّأْنِيثُ بِالأَلِفِ المَقْصُورَةِ نَحْوُ (حُبْلَىٰ) وَ المَمْدُودَةِ نَحْوُ (حَمْراء) مُمْتَنِعٌ صَرْفُهُ أَلْبَتَّةَ، لأَنَّ الأَلِفَ قَائِمٌ مَقَامَ السَّبَبَين: التَّأْنِيثِ وَ لُزُومِهِ، فَكَأَنَّهُ أُنِّتُ مَرَّتَيْنِ

٤-المَعْرِفَةُ : وَ لا يُعْتَبَرُ في مَنْعِ الصَّرْفِ بِهَا إلّا العَلَمِيَّةُ و تَجْتَمِعُ مَعَ غَيْر الوَصْفِ، مِثْلُ : إبْرَاهِيمَ وَ أَحْمَدَ.

## أَسْئِلَةٌ:

١-كَمْ قِسْماً يَنْقَسِمُ الاسمُ المُعرَبُ؟

٢ عَرِّفِ الاسْمَ المُنْصَرِفَ، وَ مَثِّلْ لَهُ.

٣ عَرِّفْ غَيْرَالمُنْصَرِفِ مِنَ الأَسْمَاءِ، وَ عَدِّدْ أَسْبَابَ مَنْعِ الصَّرْفِ، مَعَ ذِكْرِ أَمْثِلَةٍ لِأَرْبَعَةٍ مِنْها.

٤-عَرِّفِ العَدْلَ في الأسماءِ الممنُّوعَةِ مِنَ الصَّرفِ، وَبَيِّنْ أَقْسَامَهُ مَعَ ذِكْرِ
 أَمْثِلَةِ.

٥ مَعَ أَيِّ الأَسْبَابِ النِّسعَةِ يَجْتَمِعُ العَدْلُ ؟ بَيِّنْ ذلِك بِمِثَالٍ.

٦- مَا هُوَ الوَصْفُ في الأسماء غَيْرِ المُنْصَرِفَةِ؟ بَيِّنْ شَرْطَهُ مَعَ ذِكْرِ مِثَالٍ.
 ٧- أَذْكُرْ شُرُوطَ التَّأْنِيثِ في الأسماء غَيْرِ المُنْصَرِفَةِ، وَ مَثِّلُ لذلك.

1) (ماه) إسم قَرْيَةٍ وَ (جَوْر) إسْمُ مَدِينةٍ في فارس «معاجم اللغة».

٨إذا كَانَ المُؤَنَّثُ المَعْنَوِيُّ عَلَماً سَاكِنَ الوَسَطِ فَهَلْ يَجُوزُ صَرْفَهُ ؟ مَثَّلْ
 لِمَا تُجِيبُ.

٩ مَا هُوَ سَبَبُ مَنْعِ الصَّرْفِ مَعَ العَلَمِيَّةِ؟

١٠ مَا هُوَ سَبَبُ عَدَمِ الصَّرْفِ في التَّأْنِيثِ بِالأَلِفِ المَقْصورةِ
 والمَمْدودَة؟

تَمارِينُ:

أ \_استَخْرِجِ الأسْمَاءَ غَيْرَ المُنْصَرِفَةِ مِنَ الجُمَلِ التَّالِيَةِ، وَ بَيِّنْ سَبَبَ مَنْعِ الصَّرْفِ فيهَا:

١- البَبغَاءُ خَضْراءُ و حَمْراءُ.

٢ خَرَجَ المُصَلُّونَ مِنَ المَسْجِدِ مَثنَىٰ

٣ـ سَلَّمْتُ عَلَىٰ حَمزَةً و زَكَرِياءً.

٤ ـ هذا مِنْ قَبيلَةِ مُضَرَ.

٥ ـ فَرِحَتْ بُشْرِي بِنَجاحِها .

٦- خَرَجَتْ فاطِمَةً مِنَ المَزْرَعَةِ.

ب ـ اُذْكُرْ أَرْبَعَةَ أَسْماءٍ غَيْرَ مُنْصَرِفَةٍ و بَيِّنْ سَبَبَ مَنْعِ صَرْفِها و أَرْبَعَةً مُنْصَرِفَةً.

# اَلدَّرْشُ السَّابِعُ

# تَتِمَّةُ أَسْبَابِ مَنْعِ الصَّرْفِ

٥ ـ اَلعُجْمَةُ: وَ شَرْطُها أَنْ تَكُونَ عَلَماً في العَجَميَّةِ (غَيْرِالعَرَبِيَّةِ)، وَ زائِداً عَلَىٰ ثَلاثَةِ أَحْرُفٍ نَحْوُ (إبْرَاهِيم وَ إسْمَاعِيل )، أو ثُلاثِيًّا مُتَحَرِّكَ الوَسطِ نَحْوُ (لَمَك) '؛ فَ (لِجَام) مُنْصَرِفٌ مَعَ كَوْنِهِ أَعْجَمِيًّا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَلَمٍ، وَ (نُوْح، وَ لُوْط) مُنْصَرِفَانِ، لِسُكُونِ الأَوْسَطِ فيهِمَا.

٢- اَلجَمْعُ: وَ شَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ عَلَىٰ صِيغَةِ مُنْتَهَىٰ الجُمُوعِ وَ هُوَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ أَلِفِ الجُمُوعِ وَ هُوَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ أَلِفِ الجَمْعِ حَرْفَانِ مُتَحَرِّكَانِ نَحْوُ (مَسَاجِد، وَدَوَابٌ)، أَوْ ثَلاثَةُ أَحْرُفٍ أَوْسَطُهَا سَاكِنٌ غَيْرُ قابِلٍ للِتَّاءِ نَحْوُ (مَصَابِيْح)، وَ إِنَّ (صَيَاقِلَة وَ فَرَازِنَة) مُنْصَرفَانِ لِقَبُولِهِما التَّاء.

و هو أَيْضاً قائِمٌ مَقَامَ السَّبَبَيْنِ: الجَمْعِ وَ آمْتِنَاعِهِ مِنْ أَنْ يُجْمَعَ مَرَّةً.

١) هُوَ ابنُ مَتَشُوْلِخ بْنِ نُوْحٍ.

٢) صَيَاقِلَةٌ جَمْعُ صَيْقَلٍ: شَحَّادُ السَّيوفِ. وَ فَرَازَنَةٌ: جَمْعُ فَرْزَانٍ و هِيَ مِنْ لُعَبِ الشَّطْرَنْجِ وَ الأَصْلُ
 (صَيَاقِلُ وَ فَراذِينُ).

أُخْرِي جَمْعَ التَكْسِيرِ، فَكَأَنَّهُ جُمِعَ مَرَّتَيْنِ.

٧ - آلتَّرُ كِيبُ: وَ شَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ عَلَماً بِلا إضَافَةٍ و لا إسْنَادٍ، نَحْوُ (بَعْلَبَكُ)، و إِنَّ (عَبْداللهِ) مُنْصَرِف، لِلإِضَافَةِ، و إِنَّ (شَابَ قَرْنَاهَا) مَبْنِيُّ، للإِسْنَادِ.

٨-الألِف وَ النَّونُ الزَّائِدَتان: وَ شَرطُهُمَا-إِنْ كَانَتَا في آسْمٍ - أَنْ يَكُونَ الاسمُ عَلَما نَحُو (عِمْران، وَعُثْمَان). وَ (سَعْدَان) مُنْصَرِفٌ، لأَنَهُ آسْمُ نَبْتٍ، وَ لَيْسُ عَلَماً. وَ إِنْ كَانَتَا في الصِّفَةِ فَشَرْطُهَا أَنْ لا يَكُونَ مُؤَنَّتُها فَعْلانَةً، نَحْوُ (نَشُوان وَ نَشُوى)، وَ (نَدْمَانٌ) مُنْصَرفٌ لِوُجُودِ (نَدْمَانَة).

٩. وَزُنُ الْفِعْلِ: وَ شَرْطُهُ أَنْ يَخْتَصَّ بِالْفِعْلِ نَحْوُ (ضُرِبَ، وَ شَمَّرَ)، وَإِنْ لَمْ يَخْتَصَّ بِالْفِعْلِ نَحْوُ (ضُرِبَ، وَ شَمَّرَ)، وَإِنْ لَمْ يَخْتَصَّ بِهِ فَيِجِبُ أَنْ يَكُونَ فَي أَوَّلِهِ إَحْدَىٰ حُرُوفِ المُضارَعَةِ، وَ لا يَذْخُلُهُ اللهَاءُ مَنْ نَحْوُ (أَحْمَدُ وَ يَشْكُرُ، وَ تَعْلِبُ، وَ نَرْجِسُ). وَ (يَنْعَمَلُ) مَنْصَرِف، لِقَبُولِهِ التَّاءَ كَقَولِهِمْ (نَاقَةٌ يَعْمَلَةٌ) ".

وَ آعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَا يُشْتَرَطُ فيهِ العَلَمِيَّةُ ـ وَ هُوَ: التَّأْنِيْثُ بِالتَّاءِ، وَالمعْنَوِيُّ وَالعُجْمَةُ، وَ التَّرْكِيبُ، والاشمُ الَّذِي فيهِ الأَلِفُ وَالنَّونُ الزائدتان ـ وَ مَالَمْ يُشْتَرَطْ فيهِ ذلِك وَلكِنِ آجْتَمَعَ مَعَ سَبَبِ آخَرَ، فَقَط ـ وَ هُوَ: العَدْلُ، وَ وَزْنُ

١) يتكون من لفظين: بعل وبك، بعل هو اسم صنم قوم إلياس كما جاء في قوله تعالى هي سورة الصافات آيه
 ١٣٤ (اتدعون بعلاً و سواعاً و تذرون احسر الحالقين ) وبك : صاحب الصنم.

٢) اِسْتَعْمَلَ المُصَنَّفُ هُنا (الهاءَ وَالتَّاءَ) بِمَعْنَى وَاحِدٍ.

٣) التِعْمَلَةُ مِنَ الإبلِ: النَّجِيتَةُ المُعْتَمَلَةُ المَطْنُوعَةُ على العَمَلِ، ولا يُقَالُ ذلك إِلَا لِلاَّتْمَى. رَاجِعْ لِسَانَ العَرْبِ،
 مَادَّةَ(عمل ).

الفِعْل -إذا نَكَّرْتَةُ، ٱنْصَرَفَ.

آَمَّا في القِسْمِ الأَوَّلِ، فَلِبَقَاءِ الإِسْمِ بِلا سَبَبٍ، وِ أَمَّا في القِسْمِ الثَّانِي فَلِبَقَائِهِ عَلَىٰ سَبَبٍ وَاحِدٍ، تَقُولُ: (جَاءَ طَلْحَةُ وَ طَلْحَةٌ اَخَرَ، و قَامَ عُمَرُ وعُمَرٌ آخِرُ، وَ قَامَ أَحْمَدُ وَأَحْمَدُ آخَرُ).

وَ كُلُّ مَا لا يَنْصَرِفُ إذا أُضِيفَ، أَو دَخَلَهُ اللامُ دَخَلَتْهُ ٱلْكَسْرَةُ في حَالَةِ الجَرِّ، نَحْوُ مَرَرْتُ بِأَحْمَدِكُمْ وَ بِالأَحْمَرِ).

# الخُلاصَةُ:

## الإسمُ المُعْرَبُ عَلَىٰ نَوْعَينِ:

١- مُنْصَرِفٌ: وَ هُوَ مَا لَيْسَ فيهِ سَبَبَانِ مِنْ أَسْبَابِ مَنْعِ الصَّرْفِ التِّسْعَةِ، أو سَبَبٌ وَاحِدٌ يَقُومُ مَقَامَهُمَا، وَ تَدْخُلُهُ الحَرَكَاتُ الثَّلاثُ و التَّنُوينُ.

٢-غَيْرُ مُنْصَرِفٍ: وَ هُوَ اللَّذِي ٱجْتَمَعَ فيهِ سَبَبَانِ مِنَ الأَسْبَابِ التِّسْعَةِ، أو سَبَبٌ وَاحِدٌ يَقُومُ مَقَامَ السَّبَيْنِ، وَ لاتَدْخُلُهُ الكَسْرَةُ وَ لا التَّنْوِينُ.

# الأسْبَابُ التِّسْعَةُ لِمَنْعِ الصَّرفِ:

١-اَلعَدْلُ.
 ٣-اَلعَدْلُ.
 ١-اَلعَدْلُ.
 ١-اَلعَدْفُ.
 ١-اَلعُجْمَةُ.
 ١-اَلجَمْعُ.
 ٧-اَلتَّرْكِيْبُ.

#### ٩- اَلاَٰ لِفُ وَ النُّونُ الزَّائِدَ تَانِ.



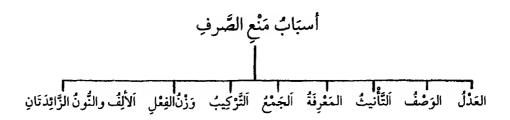

### أَسْئِلَةٌ:

١ ـ مَا هُوَ شَرْطُ العُجْمَةِ في المَنْعِ مِنَ الصَّرْفِ؟ مَثِلْ لذلك.

٢ ـ هَلْ يُمْنَعُ مِنَ الصَّرْفِ الاسْمُ الأعْجَمِيُّ إذا كانَ ثُلاثِيًّا سَاكِنَ الوَسَطِ؟
 أَذْكُرْ أَمْثِلَةً لذلِك.

٣ بَيِّنْ شَرْطَ الجَمْعِ في مَنْعِ الصَّرفِ.

٤ ـ هَلْ سَبَبُ الجَمْع يَقُومُ مَقَامَ السَّبَبَيْنِ؟ مَثِّلْ لِذلك.

٥-إذا كَانَ التَّرْكِيبُ بِالإِضَافَةِ أُوِ الإِسْنَادِ فَهَلْ يُمْنَعُ مِنَ الصَّرْفِ؟ وَضِّحْ ذَلِك بِمِثَالٍ.

٦- مَا هُوَ شَرْطُ الألِفِ و النُّونِ لِمَنْعِ الصَّرْفِ في الاسْمِ؟ وَمَا شَرْطُهُما لِلمَنْعِ في الصَّفَةِ؟ مَثِّلُ لذلك.

٧-أذْكُرْ شُرُوطَ سَبَبِ مَنْعِ الصَّرْفِ في الإِسْم الّذي لَهُ وَزْنُ الفِعْلِ.
 ٨- هَلْ يَجُوزُ انصرافُ العَلَم المُؤْنَثِ إذا نُكِّر؟ ولِمَاذا؟ وَضِّحْ ذلِكَ بِمِثَالِ
 ٩- لِمَاذا يَجُوزُ آنْصِرَافُ الاسْمِ المَعْدُولِ إذا نُكِّر؟
 ١٠- مَا هِيَ صِيغَةُ مُنتهى الجُمُوع، وَ ضِّح ذلِك بِمثَالٍ.

#### تَمارينُ:

أ-عَدُّدْ أَسْبَابَ مَنْع الصَّرْفِ الَّتِي تُشْتَرَطُ فيِها العَلَمِيَّةُ، وَ مَثِّل لَهَا.

ب - اسْتَخْرِجِ الأَسْمَاءَ المَمْنُوعَةَ مِنَ الصَّرْفِ، وَ غَيْرَ المَمْنُوعَةِ مِنَ الصَّرْفِ مِنَ الجُمَل التَّالِيَةِ:

١- جَاءَتْ زَيْنَبُ إلى المَدْرَسَةِ.

٢ ـ سَافَرْتُ إلىٰ حِمْصَ.

٣ ـ رَأَيْتُ عَدْنانَ في الصَّفِّ.

٤ ـ أنَا عَطْشَانٌ.

٥ ـ أهْلُ البَيْتِ أَدْرَىٰ بِمَا فيهِ.

٦- يُثِيبُ اللَّهُ عُمَّارَ المَسَاجِدِ.

٧ قَرَأْتُ عَنِ الصَّقَالِبَةِ شَيْئاً كَثِيراً.

ج -عَيِّنِ الأَسْمَاءَ المُنْصَرِفَةَ وَ الممْنُوعَةَ مِنَ الصَّرفِ وَ آذْكُرْ سَبَبَ مَنْعِهَا مِمَاءً عَلَي مِنْعِهَا مِنْعِهَا مِنْا لِلَّاسْمَاءِ:

جَمَاهِير، صَيَادِلَة، مَنَاهِل، نَجْوَى، نُعْمَان، أَلُوان، دِيَاربَكْر، مَقَامِع، فَرِيدَة، رُمَّان، إبْراهِيم، غَسَّان، دِمَشْق، مَصَابِيح، لَمْياء، سَقَر، شَجَر.

د ـ عَدِّدِ الْأَسْبَابَ الَّتِي يَقُومُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا مَقَامَ السَّبَبَيْنِ في مَنْعِ الاسْمِ مِنَ الصَّرفِ، و مَثِّلْ لِكُلِّ مِنهَا.

## اَلدَّرْشُ الثَّامِنُ

### ٱلْمَقْصَدُ الأَوَّلُ

في الأشمّاءِ المَرْفُوعَةِ

وَ هِيَ ثُمَانِيَةً أَقْسَام:

١- اَلفَاعِلُ.

٢ ـ المَفْعُولُ الّذي لمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ ١.

٣ و ٤ ـ المبتّدة أو الخَبَرُ.

٥ خَبَرُ إِنَّ وَ أَخَوَاتِهَا.

٦\_إسْمُ كَانَ وَ أَخَوَاتِهَا.

٧ - إسم (مَا) و (لا) المُشَنَّعَةَ بَيْنِ بِـ (لَيْسَ).

٨ خَبَرُ (لا) الَّتِي لِنفي الجِنْسِ.

١) يُسَمَّى نَائِبَ الفاعِل.

## اَلْقِسْمُ الأوَّلُ: اَلْفَاعِلُ

وَ هُوَ : كُلُّ آسْمٍ قَبْلَهُ فِعْلَ، أَوْ شِبْهُهُ يَقُومُ بِهِ الفِعْلُ \، وَ يُسْنَدُ إلَيْهِ، نَحْوُ (قَامَ خَالِدٌ، خَالِدٌ قَائِمٌ أَبُوهُ، مَازارَ سَعيدٌ خَالِداً).

وَ كُلُّ فِعْلٍ لا بُدَّ لَهُ مِنْ فَاعِلٍ مَرْفُوعٍ، مُظْهِراً كَانَ نَحْوُ (ذَهَبَ سَعيدٌ) أَوْ مُضْمَراً نَحْوُ (شَعِيدٌ ذَهَبَ)، وَ إِنْ كَانَ مُتَعَدِّياً كَانَ لَهُ أَيْضاً مَفْعُولٌ بِهِ مُنْصُوبٌ نَحْوُ (خَالِدٌ زَارَ سَعِيداً).

فَإِنْ كَانَ الفَاعِلُ آسْماً ظَاهِراً، وُحِّدَ آلفِعْلُ أَبَداً، نَحُو: دَرَسَ زَيْدٌ، وَ دَرَسَ الزَّيْدَانِ وَ دَرَسَ الزَّيْدُونَ، وَ إِنْ كَانَ الفَاعِلُ مُضْمَراً، وُحِّدَ الفِعْلُ لِلمُثَنَّىٰ ، نَحُو: الزَّيْدَانِ دَرَسَا، وَ يُثَنَّىٰ ۖ لِلمُثَنَّىٰ ، نَحُو: الزَّيْدَانِ دَرَسَا،

وَإِنْ كَانَ الفَاعِلُ مَوَّنَّنَا حَقِيقِيًا وَ هُوَ مَا يُوْجَدُ بِإِزائِهِ مُذَكَّرٌ مِنَ الحَيَوَانَاتِ وَ أُنِّتَ الفِعْلُ أَبَداً إِنْ لَمْ يَقَعِ الفَصْلُ بَيْنَ الفِعْلِ وَ الفَاعِلِ، نَحْوُ (قَامَتْ هِنْدٌ)، وَإِنْ لَمْ يَتَّصِلْ، جَازَ التَّذْكِيْرُ وَ التَّأْنِيْثُ نَحْوُ (دَرَسَ اليَوْمَ هِنْدٌ)، و إِنْ شِئْتَ تَقُولُ: (دَرَسَتِ اليَوْمَ هِنْدٌ)، وكذلك يَجُوزُ التَّذْكِيرُ وَ التَّأْنِيثُ في المُؤَنَّثِ

١) صِفَةٌ مُشْتَقَةٌ مِنَ الفِعْلِ كاسم الفَاعل واسم المفعول و....

٢) وُحَّدَ الفِعْلُ أَيْ: جِيءَ بِالْفِعْلِ بِصِيغَةِ المُفْرَدِ.

٣) و الفاعِلُ هُنا هُوَ مُبْتَدَأٌ لِتَقَدُّمِهِ عَلَىٰ الفِعْلِ.

٤) و ٥) المَقْصُودُ بالتَّنيْيَةِ و الجَمعِ هُنَا هُوَ اتَّصَالُ ضَمِيري (الأَيْفِ) للتَّنْيَةِ وَ (الوّاو) لِجَمَّاعَةِ اللُّد كُورِ.

غَيْرِ الحَقِيقِيِّ، نَحْوُ (طَلَعَتِ الشَّمْسُ) وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ (طَلَعَ الشَّمْسُ)، هذا إذا كَانَ الفِعْلُ مُقدَّماً عَلَىٰ الفاعِلِ، وَ أَمَّا إذا كَانَ مُتَأَخِّراً أُنِّكَ الفِعْلُ، نَحْوُ (الشِّمْسُ طَلَعَتْ). (الشِّمْسُ طَلَعَتْ).

وَ جَمْعُ التَّكْسِيرِ كَالمُؤنَّثِ غَيْرِ الحَقِيقِيِّ، تَقُولُ: (قَامَ الرِّجَالُ، وَقَامَتِ الرِّجَالُ). والرِّجَالُ). الرِّجَالُ).

وَ يَجِبُ تَقْدِيمُ الفَاعِلِ عَلَىٰ المَفْعُولِ إِذَا كَانَا مَقْصُورَيْنِ، وَ خِيْفَ اللَّبْسُ، نَحْوُ (نَصَرَ مُوْسَىٰ عِيْسَىٰ)، وَ يَجُوزُ تَقْدِيمُ المَفْعُولِ عَلَىٰ الفَاعِلِ إذا كَانَتْ قرينَةٌ تُوجِبُ عَدَمَ اللَّبْسِ، سَواءٌ كَانَا مَقْصُورَيْنِ، أَوْلا، نَحْوُ (أَكَلَ الكُمَّشُرىٰ يَحْيَىٰ، وَ نَصَرَ خَالداً سَعِيدٌ).

وَ يَجُوزُ حَذْفُ الفِعْلِ حَيْثُ كَانَتْ قَرِيْنَةٌ، نَحْوُ (سَعِيدٌ) في جَوابِ مَنْ قَالَ: (مَنْ جَاءَ؟) وَكَذَا حَذْفُ الفَاعِلِ و الفِعْلِ مَعاً، نَحْوُ (نَعَمْ) في جَوابِ مَنْ قَالَ: (أَقَامَ زَيْدٌ؟).

## ٱلْقِسْمُ الثَّاني : مَفْعُولُ مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ

وَ هُوَ كُلُّ مَفْعُولٍ حُذِفَ فَاعِلَهُ، وَ أُقِيمَ المَفْعُولُ مَقَامَهُ وَ يُسَمَّى نَائِبَ الْفَاعِلِ، أَيْضاً نَحْوُ: نُصِرَ سَعِيدٌ.

و حُكْمُهُ في تَوْحيدِ فِعْلِهِ، وَ تَثْنِيَتِهِ، وَ جَمْعِهِ، وَ تَذْكِيرِهِ، وَ تَأْنِيثِهِ عَلَىٰ

١) و ٢)كلمة «غير» في اصل الكتاب جاء مع الالف واللام و هى من الموغلات في الابهام ولا تفيِدها الالف واللام تعريفاً.

## قِياسِ مَا عَرَفْتَ في الفَاعِلِ.

#### ٱلْخُلاصَةُ:

اَلْمَوْفُوعَاتُ مِنَ الْأَسْمَاءِ ثَمَانِيَةٌ: اَلْفَاعِلُ ونَاثِبُ الْفَاعِلِ و المُبتَدُأُ وَ الخَبَرُ و خَبَرُ إِنَّ وَ أَخُواتِهَا و آسْمُ (مَا، و لأ) المُشَبَّهَتَيْنِ بـ (لَيْسَ) و خَبَرُ (لأ) النَّشَبَّهَتَيْنِ بـ (لَيْسَ) و خَبَرُ (لأ) الَّتِي لِنفي الجِنْسِ.

اَلفَاعِلُ: اِسْمٌ يَقَعُ بَعْدَ فِعْلِ أَوْ شِبْهِهِ، يَقُومُ بِهِ الفِعْلُ، وَ يُسْنَدُ إِلَيْهِ. وَ هُوَ آسُمٌ ظَاهِرٌ أَوْ ضَمِيرٌ.

تَأْنِيثُ الفِعْلِ: يَجِبُ تَأْنِيثُ الفِعْلِ إِذَا كَانَ الفَاعِلُ مُؤَنَّتُا حَقِيقيًا أَوْ مَجَازِيّاً أو مُتَقدِّماً عَلَىٰ الفِعْلِ، وَ يَجُوزُ التَّأْنيثُ و التَّذكِيرُ إِذَا كَانَ الفَاعِلُ مُؤَنَّتُا حَقِيقِيًّا مَفْصُولاً عَنِ الفِعْلِ، أَوْ مُؤَنَّتًا مَجَازِيّاً.

تَقْدِيمُ الفَاعِلِ وَ حَذْفُهُ: لا يَجُوزُ تَقْدِيمُ المَفْعُولِ عَلَى الفَاعِلِ إِلَّا إذا وُجِدَتْ قَرِينَة، كَمَا يَجُوزُ مَعَ القَرينَةِ حَذْفُ الفِعْلِ، و الفَاعِلِ، وَ حَذْفُهُما مَعاً.

نَائِبُ الفَاعِلِ: مَفْعُولٌ أُقِيْمَ مَقَامَ الفَاعِلِ المَحْذُوفِ.

#### أَسْئِلَةٌ:

١- عَدِّدِ المَرْفُوعَاتِ مِنَ الأسْمَاءِ.

٢ عَرِّفِ الفاعِلَ، وَ مَثِّلْ لَهُ.

٣ عَدُّدْ أَنُواعَ الفَاعِلِ مَعَ ذِكْرِ أَمِثلَةٍ لَهَا.

٤ ـ مَتَىٰ يُصَاعُ ٱللهِ عُلَ مُفْرَداً لِلفاعِل؟ مَثَلُ لذلك.

٥ مَتَىٰ يُطَابِقُ الفِعْلُ الفَاعِلَ؟ وَضَّحْ ذلِك بِأَمْثِلَةٍ.

٦- أَذَكُرْ مَوَارِدَ تَأْنِيثِ الفِعْلِ وَ تَذْكِيرِهِ مَعَ ذِكْرِ أَمْثِلَةٍ لَهَا.

٧- مَتَىٰ يَجُوزُ تَقْدِيمُ المَفْعُولِ عَلى الفَاعِلِ ؟ وَ هَل يَجُوزُ ذلِك مَعَ
 كَوْنِهِمَا ٱسْمَيْن مَقْصُورَيْن؟ مَثِّلْ لَهُ.

٨ـ هَلْ يَجُوزُ حَذْفُ الفِعْلِ؟ وَ مَتىٰ؟ مَثَلْ لذلِك.

٩- مَتَىٰ يَقُومُ المَفْعُولُ مَقَامَ الفَاعِلِ ؟ وَمَاذا يُسَمَّىٰ ؟ أَذْكُرْ ذلِك مَعَ إيْرَادِ
 مِثَالٍ.

١٠ مَا هُوَ حُكْمُ نَائِبِ الفَاعِلِ في تَوْحِيدِ فِعلِهِ، وَ تَثْنِيتِهِ، و جَمْعِهِ؟

#### تَمارينُ:

أ- اسْنَخْرِجِ الفَاعِلَ، وَنَائِبَهُ، وَ المَفْعُولَ بِهِ مِنَ الجُمَلِ التَّالِيَةِ:

١- ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ﴾ .

٢ ﴿ وَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الفَتْحُ ﴾ ٢.

٣- أُزْجُرِ المُسِيءَ بِثُوابِ المُحْسِنِ.

1 ـ أُحْصُدِ الشُّرُّ مِنْ صَدْرِ غَيْرِكَ بِقَلْعِهِ مِنَ صَدْرِكَ.

١) البقرة/ ١٨٣

٢) النصر / ١.

٥- أَدُّتْ زَيْنَبُ الصَّلاةَ.

٦- قُرِئَ الكِتَابُ.

٧ عُوقِبَ المُسِيءُ.

ب \_إحْذِفِ الفَاعِلَ مِنَ الجُمَلِ التَّالِيَةِ، وَأَجْعَلِ المَفْعُولَ نَائِباً عَنْدُ.

١ . أَكُلْتُ التُّفَاحَةَ.

٢ عَلِمْتُ الخَبَرَ.

٣-جَمَعْتُ هٰذِهِ المَعْلُومَاتِ مِنْ كُتُبِ اللَّغَةِ.

عَلَمْنِي عَلِيٌّ الوَاجِبَ.

٥ أُدَّىٰ عَلِيٍّ الوَاجِبَ.

ج -ضَعْ فَاعِلاً، أَوْ نَائِباً عَنِ الفَاعِلِ، أَوْ مَفْعُولاً بِهِ في المَكَانِ الخَالي مِنَ الجُمَلِ الآتِيةِ:

١-شُربَ.....

٢ يَحْتَرِمُ الطَّالِبُ......

٣۔ كَتَبَ ..... الَّدرسَ.

٤ تَعَلَّمْ ..... وَ عَلِّمْهُ غَيْرَكَ.

٥ تَنَزَّهَ ..... في مُنْتَزَهِ الأُمَّةِ.

٦- ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ......فَآسْتَمِعُوا لَهُ و أَنْصِتُوا ﴾ .

٧ صَلَّىٰ .....في المسْجِدِ.

١) الأعراف/ ٢٠٤

# الدَّرْشُ التَّاسِعُ

## اَلْقِسْمُ الثَّالِثُ وَ الرَّابِعُ: المنبتَدَأُ وَ الخَبَرُ.

و هُما آسْمَانِ مُجَرَّدانِ عَنِ العَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ، أَحَدُهُمَا مُسْنَدٌ إلَيْهِ وَيُسَمَّىٰ الخَبَرَ، نَحْوُ (سَعِيدٌ واقِفٌ)، وَيُسَمَّىٰ الخَبَرَ، نَحْوُ (سَعِيدٌ واقِفٌ)، وَ عُامِلُ الرَّفْع فيهِمَا مَعْنَويُّ، وَ هُوَ الابْتِداءُ.

و أَصْلُ الْمُبْتَدَ أَ أَنْ يَكُونَ مَعْرِفَةً، وَ أَصْلُ الخَبَرِ أَنْ يَكُونَ نَكِرَةً، وَ النَّكِرَةُ إِذَا وُصِفَتْ جَازُ أَنْ تَقَعَ مُبْتَدَأً، نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكِ ﴾ أَ، وكَذَا إذا تَخَصَّصَتْ بِوَجْهٍ آخَرَ، نَحْوُ: أَرَجُلٌ في الدَّارِ أَمِ آمْرَ أَةٌ ؟ مُشْرِكِ ﴾ أَ، وكذا إذا تَخَصَّصَتْ بِوَجْهٍ آخَرَ، نَحْوُ: أَرَجُلٌ في الدَّارِ أَمِ آمْرَ أَةً ؟ وَ مَا أَحَدٌ خَيْراً مِنك، وَ فَرَحٌ عَمَّ العَائِلَة، وَ في الدَّارِ رَجُلٌ، وَ سَلامٌ عَلَيْك. و مَا أَحَدٌ خَيْراً مِنك، وَ فَرَحٌ عَمَّ العَائِلَة، وَ الآخَرُ نَكِرَةً فَآجْعَلِ المَعْرِفَة مُبتَدَأً،

وَ النَّكِرَةَ خَبَراً، كَمَا مَرَّ، وَ إِنْ كَانَا مَعرِ فَتَيْنِ فَآجْعَلْ أَيَّهُما شِئْتَ مُبْتَدَأً والآخرَ خَبَراً، مِثْلُ (اللَّهُ إِلْهُنَا، وآدمُ أَبُونَا، وَ مُحَمَّدٌ صَلّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَبِيُّنَا).

وَ قَدْ يَكُونُ الخَبَرُ جُمْلَةً آسْمِيَّةً، نَحْوُ (سَعِيدٌ أَبُوهُ صَائِمٌ)، أَوْ فِعْلِيَّةً، نَحْوُ (سَعِيدٌ إِنْ جَاءَنِي فَأَكْرِمْهُ)، أَو نَحْوُ (سَعِيدٌ إِنْ جَاءَنِي فَأَكْرِمْهُ)، أَو

ظَرفية، نَحْوُ (خَالِدٌ خَلْفَك، وَسَعِيدٌ في الدّارِ). وَ الظّرْفُ يَتَعَلَّقُ بِجُمْلَةٍ عِنْدَ الأَكْثِرِ، وَ هِي : (اسْتَقَرَّ)، لأَنَّ المُقَدَّرَ عَامِلٌ في الظَّرْفِ وَ الأَصْلُ في الْعَمَلِ الْأَكْثَرِ، وَهِي : (اسْتَقَرَّ في الدّارِ) تَقْدِيرُهُ (سَعِيدٌ آستَقَرَّ في الدّارِ).

وَ لا بُدَّ مِنْ ضَمِيرٍ في الجُمْلَةِ الخَبَرِيَّةِ لِيَعُودَ إلىٰ المُبْتَدَأَ، كـ (الهَاءِ) في مَا مَرَّ، وَ يَجُوزُ حَذْفُهُ عِنْدَ وُجُودٍ قَرِيْنَةٍ، نَحْوُ (اَللبَنُ الأَوْقِيَةُ بِدِرْهَمٍ، وَ الحنْطَةُ الكِيْلُو بِثَلاثَةِ دَراهِمَ)، أي مِنْهُ.

وَ قَدْ يَتَقَدَّمُ الخَبَرُ عَلَى المُبتَدأُ إِنْ كَانَ ظَرْفاً، نَحْوُ (في الدَّارِ حَمِيدٌ). و يَجُوزُ أَنْ يُؤْتَىٰ لِلمُبْتَدأُ الوَاحِدِ بِأَخْبَارٍ كَثِيرَةٍ نَحْوُ (سَعِيدٌ فَاضِلٌ، عَالِمٌ، عَاقِلٌ).

و آعْلَمْ أَنَّ لِلنَّحَاةِ قِسْماً آخَرَ مِنَ المُبْتَدَأَ، لَيْسَ بِمُسْنَدِ إلَيِه وَ هُوَ صِفَةً وَقَعَتْ بَعْدَ حَرْفِ النفي، نَحْوُ (مَا رَاجِعٌ سَعِيدٌ)، أَوْ بَعْدَ حَرْفِ الاسْتِفْهَامِ نَحْوُ (أَقَادِمٌ خَالِدٌ؟ وَ هَلْ قَائِمٌ زَيْدٌ؟)، وَ شَرْطُهُ أَنْ تَرْفَعَ تِلْكَ الصِّفَةُ آسْماً نَحْوُ (أَقَادِمٌ خَالِدٌ؟ وَ هَلْ قَائِمٌ زَيْدٌ؟)، وَ شَرْطُهُ أَنْ تَرْفَعَ تِلْكَ الصِّفَةُ آسْماً ظَاهِراً بَعْدَهُ، نَحْوُ (مَا صَائِمٌ الرَّجُلانِ، وَأَصَائِمٌ الرَّجُلانِ؟) بِخِلافِ طَاهِراً بَعْدَهُ، نَحْوُ (مَا صَائِمٌ الرَّجُلانِ، وَأَصَاثِمُ الظَّاهِرَ بَعْدَهُ، وَ إِلَّالَمَا (أَصَائِمَانِ الرَّجُلانِ؟)، فَإِنَّ الوَصْفَ لَمْ يَرْفَعِ الاسْمَ الظَّاهِرَ بَعْدَهُ، وَ إِلَّالَمَا جَازَ تَثْنِيَتُهُ فَ (صَائِمَانِ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ وَ (الرَّجُلانِ) مُبْتَدَأً مُؤخَّرٌ.

#### اَلخُلاصَةُ:

المبْتَدَأُ وَ الخَبَرُ: إِسْمَانِ تَتَأَلَّفُ مِنْهُمَا جُمْلَةٌ مفيِدَةٌ وَ لاَتَدْخُلُ عَلَيْهِمَا المَعْتِدَةُ وَ لاَتَدْخُلُ عَلَيْهِمَا العَوَامِلُ اللفْظِيَّةُ.

وَ لا يُبْتَدَأُ بِالنَّكِرَةِ إِلا إذا تَخَصَّصَتْ بِوَصْفٍ أَوْ نَحْوِهِ.

اَلْخَبَرُ: مُفْرَدٌ وَ جُملَةُ، (اسْمِيَّةٌ، فِعْلِيَّةٌ، ظَرفيةٌ، شَرْطِيَّةٌ) وَ لا بُدَّ في الْخَبَرِ البُحمُلَةِ مِنْ ضَمِيرِ يَعُودُ عَلَىٰ المُبْتَدأ.

وَ قَدْ يَتَعَدُّدُ الخَبَرُ لِمُبْتَدَأٍ وَاحِدٍ.

وَ قَدْ يَكُونُ المُبْتَدَأُ صِفَةً وَاقِعَةً بَعْدَ النفي وَ الاسْتِفْهامِ، رَافِعاً آسْماً ظَاهراً بَعْدَهُ.

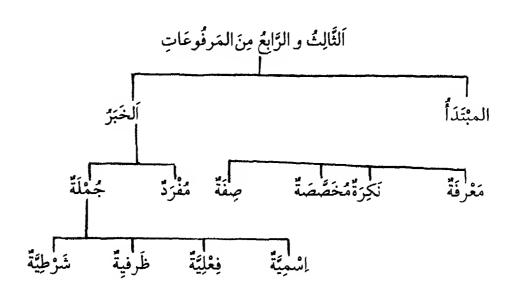

#### أَسْئَلَةٌ:

١ - عَرِّفْ كُلاً مِنَ المُبْتَدا أَ وَ الخَبَرِ، وَ مَثُلْ لَهُمَا.

٢ ـ مَا هُوَ المُرادُ بِالعَوَامِلِ اَللَّفْظِيّةِ؟ اشْرَحْ ذلِك.

٣ ـ مَا هُوَ الأَصْلُ في المَبتَدَأُ وَ الخَبَرِ؟ بَيِّنْ ذلِك بِأَمْثِلَةٍ.

٤ ـ مَتىٰ يَجُوزُ الابْتِداءُ بِالنَّكِرَةِ؟ بَيِّنْ ذلِك بِأَمْثِلَةٍ.

٥ عَدِّدْ أَنْواعَ الخَبَرِ مَعَ أَمْثِلَةٍ مفيدَةٍ.

٦- مَتَىٰ يَلزَمُ الضِّمِيرُ العَائِدُ في الخَبَرِ؟ مَثْلُ لَهُ

٧ ـ مَتىٰ يَجُوزُ حَذْفُ الضَّميرِ العَائِدِ؟ وَضَّحْ ذلِك بِمِثالٍ.

٨ مَتَىٰ يَجُوزُ تَقْدِيمُ الخَبَرِ عَلَىٰ المُبْتَدأَ؟ اشْرَحْ ذلك مَعَ إيْرَادِ أَمْثِلَةٍ.

٩ ـ مَا هُوَ المُبتدأُ الوَصفى و مَا هِيَ شُرُوطُهُ؟ اشْرَحْ ذلِك مَعَ إيْرَادِ أَمْثِلَةٍ.

١٠ - هَلْ يَتَعَدَّدُ الخَبَرُ لِمُبْتَدَأً وَاحِدٍ أَمْ لا؟ مَثِّل لذلك.

#### تَمارينُ:

أ - إِسْتَخْرِجِ الْمُبْتَداأَ والخَبَرَ، وعَيِّنْ نَوْعَ الخَبَرِ فِيما يَأْتِي مِنَ الجُمَلِ.

١ ـ أَلظُّلْمُ مَرْتَعُهُ وَ خِيمٌ .

٢- المُؤمِنُ بِشُرُهُ في وَجْهِهِ.

٣ قِرَاءَةُ القُرْآنِ تَزِيدُ الإِيْمَانَ.

٤- اَلطَّامِعُ في وَثَاقِ الذُّلِّ .

٥- اَلإِيْمَانُ مَعْرِفَةٌ بِالقَلْبِ وَإِقْرارٌ بِاللِّسَادِ، وَ عَمَلٌ بِالأَرْكَانِ.

٦- اَلطِّفلُ يَلْعَبُ في البَيْتِ.

ب ـ ضَعْ مُبْتَدَأً أَوْ خَبَراً مُنَاسِباً في المَكانِ الخَالي مِنَ الجُمَلِ التَّالِيةِ:

١ ـ اَلكِتَابُ .....

٢ ـ ..... جَدِيدٌ.

٣۔سَعِيدٌ ....

الأُسْتَاذُ ....

هـاَلدَّرْسُ ....

٢ .... مُوْضُوْعُهُ مفيدٌ.

٧ ـ ..... بَشُوشٌ.

ج ـ أُعْرِبْ مايَلِي:

١- ٱلْقَنَاعَةُ كَنْزٌ لايَنْفَدُ.

٢ ـ الحِكْمَةُ ضَالَّةُ المُؤْمِنِ.

٣ ـ نَفَسُ المَرْءِ خُطاهُ إلىٰ أَجَلِهِ.

٤ فَقْدُ الأَحِبَّةِ غُرْبَةٌ.

٥ ـ أَلدُّ نْيَا تَغُرُّ و تَضُرُّ و تَمُرُّ.

# اَلدَّرْشُ العاشِرُ

## بَقِيَّةُ المَرْفُوعَاتِ

## اَلقِسمُ الخَامِشُ: خَبَرُ إِنَّ وَأَخُواتِهَا

وَ هِيَ : (أَنَّ، وَكَأَنَّ، و لَيْتَ، ولكِنَّ، و لَعَلَّ)، وَ تُسَمَّىٰ الحُرُوفَ المُشَبَّهَةَ بِالفِعْلِ.

وَ هَذِهِ الحُرُوفُ تَدْخُلُ عَلَى المُبْتَدَأُ وَ الحَبَرِ، تَنْصِبُ المُبْتَدَأَ، فَيكُوْنُ السُما لَهَا تَرْفَعُ الخَبَرَ، وَ يَكُونُ خَبَراً لَهَا، نَحْوُ (إنَّ حَمِيداً قَائِمٌ). وَ حُكْمُ خَبَرِ (إنَّ) في كَوْنِهِ مُفْرَداً أَوْ جُمْلَةً، مَعْرِفَةً أَوْنَكِرَةً كَحُكْمِ خَبَرِ المُبْتَدَأَ، وَلا يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ عَلَى آسْمِهَا إِلّا إذا كَانَ ظَرْفاً نَحْوُ (إنَّ في الدَّارِ سَعِيداً).

## اَلقِسْمُ السَّادِسُ: إسْمُ كَانَ وَ أَخَواتِهَا

وَهِيَ: صَارَ، و أَصْبَحَ، و أَمْسَىٰ وَ أَضْحَىٰ، و ظَلَّ، وبَاتَ، و آضَ، و عَادَ، و غَدا، و رَاحَ، و مَا زالَ، و مَا فتئَ و مَا آنفَكَ، و مَا دَامَ، و لَيْسَ، و مَا بَرِحَ، و ثُسَمَّىٰ الأَفْعَالَ النَّاقِصَةَ.

و لهذِهِ الأَفْعالُ النَّاقِصَةُ تَدْخُلُ عَلَى المُبْتَدَأُ و الخَبَرِ، فَتَرْفَعُ المُسبتدأَ

فَيكُون آسْما لَهَا وَ تَنْصِبُ الخَبَرَ، وَ يَكُونُ خَبَراً لَهَا، نَحْوُ (كَانَ خَالِدٌ قائماً). وَ يَجُوزُ في الكُلِّ تَقْدِيمُ أَخْبَارِهَا عَلَى أَسْمائِهَا، نَحْوُ (كَانَ قَائِماً خَالِدٌ)، كَمَا يَجُوزُ نَى الكُلِّ تَقْدِيمُ أَخْبَارِهَا عَلَى نَفْسِ الأَفْعَالِ مِنْ (كَانَ) إلى (رَاحَ)، نَحْوُ كَمَا يَجُوزُ تَقَدُّمُ أَخْبَارِهَا عَلَى نَفْسِ الأَفْعَالِ مِنْ (كَانَ) إلى (رَاحَ)، نَحْوُ (قَائِماً كَانَ سَعِيدٌ)، وَ لا يَجُوزُ ذلك فيمَا أُوَّلُهُ (مَا) ' فَلا يُقَالُ (قَائِماً مَا ذالَ سَعِيدٌ). و في (لَيْسَ) خِلاقً. وَبَاقِي الكَلامِ في هٰذِهِ الأَفْعَالِ يَأْتِي في القِسْمِ الثَّانِي إنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَىٰ.

## القِسْمُ السَّابِعُ: إسْمُ (مَا، ولا) المُشَبَّهَ تَيْنِ بِـ (لَيْسَ)

وَ هُمَا تَدْخُلانِ عَلَى المُبْتَدَأُ وَ الخَبَرِ، وَ تَعْمَلانِ عَمَلَ (لَيْسَ) نَحْوُ (مَا زَيْدٌ قَائِمًا، لا رَجُلٌ أَفْضَلَ مِنْكَ). وَ تَدْخُلُ (مَا) عَلَى المَعْرِفَةِ وَ النَّكِرَةِ، وَ تَحْنَصُّ (لا) بِالنَّكِراتِ خَاصَّةً.

## اَلْقِسْمُ الثَّامِنُ: خَبَرُ (لا) النَّافية لِلْجِنْسِ

و هِيَ تَذُلُّ عَلَىٰ نفي الخَبَرِ عَنْ الجِنْسِ الوَاقِعِ بَعْدَهَا عَلَى سَبِيلِ الاسْتِغراقِ، نَحْوُ (لا رَجُلَ قَائِمٌ).

#### اَلخُلاصَةُ:

بَقِيَّةُ المَرْفُوعَاتِ:

١) المقصود من (ما): النافية، لاالمصدرية لأن ما في : مادام مصدرية زمانية.

١ ـ إسم كَانَ وَ أَخَواتِهَا = (إسمُ الأَفْعَالِ النَّاقِصَةِ).

٢ خَبَرُ إِنَّ وَ أَخُواتِها = (خَبَرُ الحُرُوفِ المُشَبَّهَةِ بِالفِعْل).

٣ اسم (مَا) و (لا) المُشَبَّهَ تَيْنِ بِ (لَيْسَ).

1 خَبْرُ (لا) النَّافيةِ لِلْجِنْسِ.

#### أَسْئِلَةٌ:

١-مَا هُوَ عَمَلُ إِنَّ و أَخَوَاتِها؟ أُذْكُرْهُ و آذْكُرْ أَخَوَاتِ إِنَّ و مَثِّلُ لِكُلِّ مِنْها بِمِثَالٍ.

٢ ـ مَا هُوَ حُكْمُ خَبَرِ إِنَّ وَ أَخَواتِها ؟ وَضِّحْ ذلِك بِأَمثِلَةٍ.

٣ ـ هَلْ يَجُوزُ تَقْدِيمُ خَبَرِ (إنَّ) وَ أَخواتِها عَلَى ٱسْمِهَا ؟ مَثِّلْ لِمَا تَقُولُ.

٤ - عَدِّدِ الْأَفْعَالَ النَّاقِصَةَ، وَ ٱذْكُرْ عَمَلَهَا مَعَ أَمْثِلَةٍ مفيدَةٍ.

٥- بَيِّنِ الفَرْقَ بَيْنَ خَبَرِ «لا» الَّتي لِنفي الجِنْسِ وَ «لا» المُشَبَّهَةِ بِـ (لَيْسَ)، اشْرَحْ ذلك بِأَ مِثِلَةٍ مفيدةٍ.

- هَلْ يَجُوزُ تَقْديمُ خَبَرِكَانَ وَ أَخَواتِهَا عَلَى ٱسْمِهَا؟ وَضِّحْ ذلِك بِأَمثِلَةٍ. ٧- مَا هِى الأَفْعَالُ النَّاقِصَةُ الَّتِي يَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ خَبَرُهَا عَلَيْهَا؟ ٱذْكُرْهَا مَعَ أَمثِلَةٍ لذلِك.

#### تّمارينُ:

أ إِسْتَخْرِجِ الأسْمَاءَ المَرْفُوعَةَ مِنَ الجُمَلِ التَّالِيَةِ، و عَيِّنْ نَوْعَها:

١- لا دُرْسَ صَعْبٌ.

٢ - صَارَ العَجِينُ خُبْزاً.

٣. ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ ﴾ .

٤ ـ هٰذَا الطَّالِبُ ذَكِيٌّ وَلَكِنَّهُ لَعُوبٌ.

٥ لَيْتَ الجَاهِلَ يَعْلَمُ.

٩ مَا زالَ الطَّالِبُ مُجدًّا.

٧ لَعَلَّ أَبَاكَ مَشْغُولٌ.

ب ـ أُعْرِبْ مَا يَأْتِي:

١ ـ لا فَقْرَ كَالجَهْل.

٢-إِنَّ الجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبُوابِ الجَنَّةِ ٢.

٣ ـ مَا بَرِحَ الإسلامُ يَعْلُو وَ لا يُعْلَىٰ عَلَيْهِ.

٤- لا رجّلٌ عائِداً.

٥- ﴿ وَ مَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلعَبِيدِ ﴾ ".

١) آل عمران / ١٩.

٢) نهم البلاغة الحطبة: ٢٧.

٣) فصلت / ٤٦.

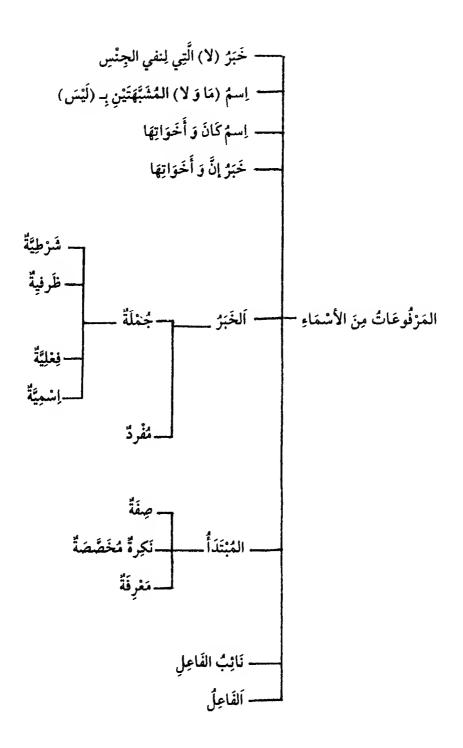

## اَلدَّرْسُ الحَادِيَ عَشَرَ

## ٱلْمَقْصَدُ الثَّانِي:

الأسماء المنصوبة

وَ هِيَ آثْنَا عَشَرَ قِسْماً:

١ ـ المَفْعُولُ المُطْلَقُ.

٢- المَفْعُولُ بِهِ.

٣ المَفْعُولُ فيهِ.

٤ ـ المَفْعولُ لَهُ.

٥ المَفْعولُ مَعَهُ.

٦- اَلحَالُ.

٧\_ التَّمْيِيزُ.

٨ المُسْتَثْنَىٰ.

٩ خَبَرُ كَانَ وَ أَخَوَاتِهَا.

١٠- إسم إنَّ وَ أَخَوَاتِهَا.

١١ ـ المَنْصُوبُ بِـ (لا) الَّتي لِنفي الجِنْسِ.

١٢ خَبَرُ (ما) وَ (لا) المشَبَّهَ تَيْنِ بِـ (لَيْسَ).

## اَلْقِسْمُ الأوَّلُ: المَفْعُولُ المُطْلَقُ.

وَ هُوَ مَصْدَرٌ بِمَعْنَىٰ فِعْلِ مَذْكُورٍ قَبْلَهُ، وَ يُذْكَرُ لِلتَّأْكِيدِ، نَحْوُ ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيماً ﴾ ، وَلِبَيَانِ النَّوعِ، نَحْوُ ﴿وَ تُحِبُّونَ المَالَ حُبِّا جَمَّا ﴾ ، ولِبَيَانِ العَدَدِ، نَحْوُ ﴿ وَ تُحِبُّونَ المَالَ حُبِّا جَمَّا ﴾ ، ولِبَيَانِ العَدَدِ، نَحْوُ ﴿ وَ جَلْسَةُ أَوْ جَلْسَةً أَوْ جَلْسَتَيْنِ أَوْ جَلَساتٍ ).

وَ قَدْ يَكُونُ مِنْ غَيْرِ لَفْظِ الفِعْلِ، نَحْوُ (قَعَدْتُ جُلُوساً)، وَ قَدْ يُحْذَفُ فِعْلَهُ لِقِيَامِ قَرْيْنَةٍ جَوازاً، كَقَوْلِكَ لِلقَادِمِ: (خَيْرَ مَقْدَمٍ)، أَىْ قَدِمْتَ قُدُوماً ف (خَيْرَ) آسْمُ تَفْضِيلٍ، وَمَصْدَرِيَّتُهُ بِآعْتِبَارِ المَوْصُوفِ أَوْ المُضَافِ إِلَيهِ، وهُوَ «مَقْدَم» أَوْ «قُدُوماً».

و وُجُوباً، و هُوَ سَمَاعِيٌّ نَحْوُ (شُكْرَاً، وَ سَقْيَاً).

## اَلقِسْمُ التَّانِي: المَفْعُولُ بِهِ.

وَ هُوَ آسْمٌ يَقَعُ عَلَيهِ فِعْلُ الفَاعِلِ، نَحْوُ (أَكْرَمْتُ زَيْداً) وَ قَدْ يَتَقَدَّمُ عَلَى الفَاعِلِ، نَحْوُ (أَكْرَمْتُ زَيْداً) وَ قَدْ يَحْذَفُ فِعْلُهُ لِقِيَامِ قَرِينَةٍ عَلَيْهِ: الفَاعِلِ، نَحْوُ (نَصَرَ عَمْراً زَيْدٌ)، وَ قَدْ يُحْذَفُ فِعْلُهُ لِقِيَامٍ قَرِينَةٍ عَلَيْهِ:

أ \_ جَوازاً، كَقَوْلِهِ تَعَالىٰ: (خَيْراً) في الآيَةِ الكَرِيْمَةِ ﴿مَاذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ؟

١) النساء/ ١٦٤.

٢) المجر / ٢٠.

قَالُوا: خَيْراً ﴾ أَيْ: أَنْزَلَ خَيْراً.

ب ـ وجُوبًا، في أَرْبَعَةِ مَواضِعَ: أُوَّلُهَا سَمَاعِيٌّ، وَ البَوَاقِي قِيَاسِيَّةً.

اَلاُوَّلُ: نَحْوُ (آمْرَأُ وَ نَفْسَهُ)، أَيْ دَعْهُ وَ نَفْسَهُ، وَ ﴿ الْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ ﴾ أَيْ الْتَهُوا عَن التَّقْلِيثِ، (وَ وَحِّدُوا آلإلَهَ) وَ آقْصِدُوا خَيْراً لَكُمِ. و (أَهْلاً وَسَهْلاً) أَيْ أَيْتَ قَوْمًا أَهْلاً، وَأَتَيْتَ مَكَانًا سَهْلاً، وَ نَحوُها مِمَّا آشْتُهِرَ بِحَذْفِ الفِعُلِ.

اَلْنَّانِي: التَّحْذِيرُ، مِثْلُ: إِيّاكَ وَ الْأَسَدَ أَصْلُهُ: قِ نَفْسَكَ مِنَ الْأَسَدِ، أَوْ تَحْرارُ المُحَذَّرِ مِنْهُ، نَحْوُ (اَلطَّرِيقَ اَلطَّرِيقَ)؛ فَالعَامِلُ في بَابِ التَّحْذِيرِ هُوَ الفِعْلُ المُقَدَّرُ، مِنْدُلُ (تَوَقَّ، وَآحْذَرْ، وَ تَجَنَّبْ... الخ ).

اَلنَّالِكُ: اسْمٌ أُضْمِرَ عَامِلُهُ بِشَرْطِ تَفْسِيرِهِ بِفِعْلٍ يُذْكَرُ بَعْدَهُ، يَشْتَغِلُ ذلِك الفِيْم بِضَمِيْرِهِ، بِحَيْثُ لَوْ سُلِّطَ عَلَيْهِ هو أَوْ مُناسِبُهُ لَنَصَبَهُ، الفِعْلُ عَنْ ذلِك الإِسْم بِضَمِيْرِهِ، بِحَيْثُ لَوْ سُلِّطَ عَلَيْهِ هو أَوْ مُناسِبُهُ لَنَصَبَهُ، نَحُو (زَيْداً أَكْرَمْتُهُ) فَإِنَّ (زَيْداً) مَنْصُوبٌ بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ، و هُو (أَكْرَمْتُ) وَيُفَسِّرُهُ الفِعْلُ المَذْكُورُ بَعْدَهُ، وَهُو (أَكْرَمْتُهُ). وَلِهذا آلبَابِ قُرُوعٌ كَثِيَرةً.

#### اَلخُلاصَةُ:

المَفْعُولُ المُطْلَقُ: مَصْدَرٌ يُذْكَرُ بَعْدَ فِعْلٍ مِنْ لَفْظِهِ، أَوْ مِنْ غَيْرِ لَفْظِهِ تَأْكِيداً لِمَعْنَاهُ، أَوْ بَياناً لِنَوْعِهِ أَوْ بَياناً لِعَدَدِهِ.

١) النحل / ٣٠.

٢) النساء / ٧١ .

المَفْعُول بِهِ: اسْمٌ وَقَعَ عَلَيْهِ فِعْلَ الفَاعِلِ، إِثْبَاتاً أَوْنفياً. حَذْفُ الفِعْلِ: يَجُوزُ حَذْفُ الفِعْلِ لِقِيَامِ قَرِيْنَةٍ. أ ـ جَوازاً.

ب \_ وُجُوباً في أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ، أَوَّلُها سَمَاعِيّ، وَ البَواقِي قِياسِيَّةٌ.

## أَسْئِلَةٌ:

١- عَرِّفِ المَفْعُولَ المُطْلَقَ، وَ عَدِّدْ أَنْوَاعَهُ مَع أَيْ رادِ أَمْثِلَةٍ لَها.
 ٢- مَتَىٰ يُحْذَفُ فِعْلُ المَفْعُولِ المُطْلَقِ؟ إشْرَحْ ذلك مُفَصَّلاً مَع أَيْ رادِ
 أَمْثِلَةِ مُوضِّحَةٍ.

٣ مَا هُوَ المَفْعُولُ بِهِ؟

٤ ـ مَتَىٰ يَتَقَدُّمُ المَفْعُولُ بِهِ عَلَى الفَاعِلِ ؟ وَضَّحْ ذَلِكَ بِأُمْثِلَةٍ.

٥ مَتَى يُحْذَفُ فِعْلُ المَفعُولِ؟ أَذْكُرْ ذَلِك مَعَ أَمْثِلَةٍ مفيدَةٍ.

٦- عَدِّدِ الأَسْمَاءَ المَنْصُوبَةَ.

٧ ـ مَا هُوَ التَّحْذِيرُ؟ مَثِّلُ لذلِك.

٨ أُذْكَرِ الاشْتِغالَ، وَ وَضَّحْ ذَلِكَ بِمِثَالٍ.

### تَمارِينُ:

أ ـ عَيِّنِ المَفْعُولَ و بَيِّنْ نَوعَهُ في الجُمَلِ التَّالِيَةِ.

١ - ﴿ وَ رَبِّلِ القُرآنَ تَرْتِيلاً ﴾ .

٢ - ﴿ وَ تُحِبُّونَ ٱلمَالَ حُبّاً جَمّاً ﴾ [

٣ ـ تَعَلَّمَ الطِّفلُ الصَّلاةَ.

٤- أَكْرَمَنِي أَخُوكَ.

**٥-اَ**لنَّارَالنَّارَ.

٦- أَبَاكَ أَكْرَ مْتُهُ.

ب ـ ضَعْ مَفْعُولاً مُنَاسِباً في الفَرَاغاتِ الآتِيَةِ وَ بَيِّنْ نَوْعَهُ.

١ قَرَأَ سَعِيدٌ.....

٢ .....٢

٣-إقْرَأْ....

٤ أُدَّبْتُ ٱلوَلَدَ .....

ه كَتَنْتُ ......

٦- وَقَفْتُ ..... المَدْرَسَةِ.

٧ قَعَدْتُ .....

ج ـ أُعْرِبْ مَا يَأْتِي.

١- أُكْرِم العُلَماءَ.

٢\_ أَدَّيْتُ واجِبِي أَداءُ تَامَّاً.

١) المزمل / ٤.

٢) الفحر / ٢٠.

٣- أَكْتُبِ الدَّرْسَ ٤- قَرَأْتُ كِتَابَ النَّحْوِ. ٥- قَعَدْتُ جُلُوساً. ٢- عِشْتُ في بَلْدَتِكَ عِيشَةً راضِيَةً.

# إَلدَّرْسُ الثَّانِي عَشَرَ

اَلرَّابِعُ مِمَّا يُحْذَفُ فِعْلُهُ وُجُوباً: المُنَادَىٰ:

و هُوَ آسْمٌ مَدْعُوِّ بِإِحْدَىٰ حُرُوفِ النِّداءِ التَّالِيَةِ: (يَا ، وأَيَا ، وهَيَا، و أَىْ ، والهَمْزَةِ المَفْتُوحَةِ)، نَحْوُ (يا عَبْدَاللّهِ)، أَىْ أَدْعُو عَبْدَاللّهِ. و حَرْفُ النِّداءِ قَائِمٌ مَقَامَ (أَدْعُو، و أَطْلُبُ).

## أَقْسَامُ المُنَادَىٰ

يَنْقَسِمُ المنَادَىٰ إلىٰ الأَقْسَام التَّالِيَةِ:

١-المفْرَدُ المَعْرِفَةُ، وَ يُبْنَىٰ عَلَى عَلَى عَلامَةِ الرَّفْعِ ، كَالضَّمَّةِ نَحْوُ (يَا زَيْدُ) وَ الْأَلِفِ، نَحْوُ (يَازَيْدُونَ) وَ يُخْفَضُ بِلامِ الاسْتِغَائَةِ، الْأَلِفِ، نَحْوُ (يَا زَيْدُونَ) وَ يُخْفَضُ بِلامِ الاسْتِغَائَةِ، نَحْوُ (يَا زَيْداه).
 نَحْوُ (يَا لَزَيْدٍ) ، وَ يُفتَحُ بِإلْحاقِ أَلِفِهَا، نَحْوُ (يَا زَيْداه).

۱) يوسف / ۲۹.

٢) وكَذَلِكَ النَّكِرةُ المَقْصُودة فَإِنَّهَا تُبْنَى عَلَىٰ مَا تُرْفَعُ بِهِ. نحو: يابنتُ أدرسيْ

و المنادَىٰ المَعرِفَةُ إِنْ كَانَ مُعرَّفاً بِاللام فُصِلَ بَيْنَ حَرفِ النِّداءِ بِـ (أَيُّها) للمُذَكْرِ و (أَيَّتُها) لِلمُؤَنَّثِ ، فَتَقُولُ: (يا أَيُّها الرِّجلُ) و (يا أَيَّتُها المَرأَةُ). ٢-المُضَافُ، وَ يُنْصَبُ ، نَحْوُ (يا عَبْدَالله).

٣- المُشَابِهُ لِلمُضَافِ، وَ هُوَ أَنْ يَتَّصِلَ بِهِ شَيْءٌ لايَتِمُّ المَعْنَى إلَّا بِهِ كَمَا لا يَتِمُّ المُضَافُ إلَّا بِالمُضافِ إلَيْهِ، و حُكْمُهُ النَّصَبُ، مِثْلُ (يا حَسَناً أَدَبُهُ، يا طَالِعاً جَبَلاً).

1- اَلنَّكِرَةُ غَيْرُ المَقْصُودَةِ، و حكمه النصب أيضاً مِثْلُ قَوْلِ الأَعْمَى: (يا رَجُلاً خُذْ بِيَدِي ).

### تَرْخِيمُ المُنادَىٰ:

وَ يَجُوزُ تَرْخِيمُ المُنَادَىٰ ، وَ هُوَ حَذْفٌ في آخِرِهِ النَّخْفِيفِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ عَلَماً غَيْرَ مُركَّبٍ بِالإِضافةِ و الإِسْنَادِ ، وَ زَائِداً عَلَى ثَلاثَةِ أَحْرُفٍ ، أو مَخْتُوماً بِتَاءِ التَّأْنِيْثِ ، كَمَا تَقُولُ فِي يَا مَالِك : يَا مَالِ ، وَ في يَا مَنْصُورُ: يَا مَنْصُ ، وَ فِي يَا عُثْمَ ، وفِي فاطِمة : يا فاطِم . وَ يَجُوزُ في آخِرِ مَنْصُ ، وَ فِي يا حَارِث : (يَاحَارِ ، المُرَخَّمِ الضَّمَّةُ أو بَقَاءُ الحَرَكَةِ الأَصْلِيَّةِ كَما تَقُولُ فِي يا حَارِث : (يَاحَارِ ، يَاحَارُ ) .

١) و٢) أيّة، أيّ: منادئ، نكرة مقصوده مسي على الضم وها: حرف تسيه لامحل له من الاعراب و (الرحل)
 و(المرأة) عطف بيان.

#### المَنْدُوبُ

وَ آعْلَمْ أَنَّ (يا) مِنْ حُرُوفِ النِّداءِ، وَ قَدْ تُسْتَعْمَلُ فِي المَندُوبِ أَيضاً، وَ هُوَ المُتَفَجَّعُ عَلَيْهِ بِد(يا) أَوْ (وا) ، وَيُقالُ (يَازَيْداه، وَ وازَيْداه) فَ (وا) تَخْتَصُّ بِالمَنْدُوبِ وَ (يا) مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ النِّداءِ وَ المَنْدُوبِ.

#### اَلخُلاصَةُ:

اَلمَنادَىٰ : اسْمٌ مَدْعُوِّ بِحَرْفِ النِّداءِ، و أَحْرُفُ النِّداء هيَ «أَ، أَيْ، يَا، آ، أَيَا، هَيَا، وَا».

أَقْسَامُ المُنَادَىٰ:

١ ـ المُفْرَدُ المَعرِفَةُ، وَ يُبْنَىٰ عَلَى عَلامَةِ الرّفْعِ.

٢ ـ المُضَافُ.

٣- المُشَابِهُ لِلمُضَافِ.

٤ - اَلنَّكِرةُ غَيْرُ المَقْصُودَةِ.

وَ يُنْصَبُ المُنَادَىٰ في الأَقْسَامِ: (٢،٣،٢).

تَرْخِيمُ المُنَادَىٰ: يُرَخَّمُ المُنَادَىٰ بِحَذْفٍ فِي آخِرِهِ لِلتَّخْفِيفِ إِذَاكَانَ عَلَماً تَخْفِي أَخرِهِ لِلتَّخْفِيفِ إِذَاكَانَ عَلَماً غَيْرَ مُرَكَّبٍ تَرْكِيبَ إِضَافَةٍ أَوْ إِسْنَادٍ ، زَائِداً عَلَى ثَلاثَةٍ أَحْرُفٍ ، أَوْ مُؤَنَّتاً مَخْتُوماً بِتَاءِ التَّأْنِيثِ.

المَنْدُوبُ، وَ هُوَ المُتَفُجَّعُ عَلَيْهِ بِد (يا) أَوْ (وا) و (يا) مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ النِّدَاءِ وَ المَنْدُوبِ، وَ (وا) مُخْتَصَّةٌ بِالمَنْدُوبِ.

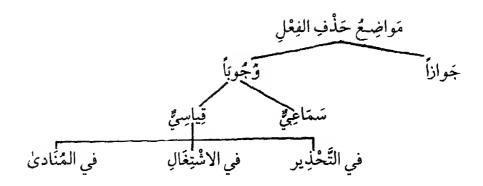

#### أَسْئِلَةٌ:

١- عَرِّفِ المُنَادَىٰ.

٢ ـ مَا هِيَ حُرُوفُ النِّداءِ؟

٣ مَا هِيَ أَقْسَامُ المُنَادىٰ ؟ وَضَّحْ ذلِك بِأَمْثِلَةٍ.

٤ مَتَى يُنْصَبُ المُنَادَىٰ و عَلامَ يُبْنَىٰ ؟

٥ مَتَىٰ يُنْصَبُ المُنَادَىٰ ؟ مَثِّلْ لِذلك.

٦ ـ مَا هُوَ التَّرْخيمُ ؟ وَ مَتَى يُرَخَّمُ المُنادىٰ ؟

٧ ـ أُذْكُرِ المَنْدُوبَ ، وَ مَثِّلْ لَهُ.

٨ مَا هُوَ الحَرْفُ المُخْتَصُّ بِالمَنْدُوبِ ، وَ مَا هُوَ المُشْتَرَكُ بَيْنَ المَنْدُوبِ
 وَ النِّداءِ؟ مَثِّلُ لِذلِك.

٩ مَا هُوَ تَقُدِيرُ المُنَادَىٰ ؟ وَكَيْفَ يُعْرَبُ فِي الأَصْلِ؟

تَمارينُ: نادِ الأَسْمَاءَ التَّالِيَةَ: أ ـ أَبِّ ، رَجُلٌ ، أَخِي ، المرْأَةُ، أَمِيْرُ المُؤمِنِينَ ، رَبُّ العَالَمِينَ ، الإِنسان. ب ـ إسْنَخْرِجِ المُنَادَىٰ ، و المَنْدُوبَ مِنَ الجُمَلِ التالِيَةِ، وَ بَيِّنْ نَوعَهُ، وَ عَلامَةَ بِنَاثِهِ:

١- يَا خَيْرَ الرَّازقِينَ و يا أَرْحَمَ الرّاحِمينَ وَ ياإِلْهَ العالَمِينَ.

٢ ـ ﴿ يَا أَبِتِ آفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ﴾ `

٣ يَا رَجُلاً خُذْ بِيَدِي.

٤ ـ واعَلِيّاه .

٥ يَا حَارِ.

٦- يَا أَبَتاه.

٧- ﴿ يَا أَيُّتُهَا النَّفْسُ المُطْمَئِنَّةُ آرْجِعِي إلىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ﴾ ` .

ج ـ أُعرِبْ مَا يَأْتِي:

١- يا غِيَاثَ المُسْتَغِيثِينَ.

٢ يا أَبَا عَبْدِ اللّهِ الحُسيْنَ.

٣ وا مُحْمَّدَاه.

٤ ﴿ يَا نَارُكُونِي بَرْداً وسَلاماً ﴾ ".

٥ ـ سَعِيْدْ تَعالَ.

١) الصافات / ١٠٢.

٢) الفجر / ٢٧ ـ ٢٨ .

٣) الأنبياء/ ٦٩ .

## اَلدَّرْسُ الثَّالِثَ عَشَرَ

اَلقِسْمُ الثَّالِثُ، المَفْعُولُ فِيهِ

المَفْعُولُ فِيهِ: هُوَ الاسْمُ الَّذِي يَقَعُ الفِعْلُ فِيهِ مِنَ الزَّمانِ وَ المَكَانِ، وَ يُسَمَّىٰ ظَرْفاً.

وَ ظَرْفُ الزَّمانِ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ:

١٠ مُبْهَمٌ، وَ هُوَ مَا لا يَكُونُ لَهُ حَدٌّ مُعَيَّنٌ نَحْوُ (دَهْرٌ، حِيْنٌ).

٢\_ مَحْدُودٌ، وَ هُوَ مَا يَكُونُ لَهُ حَدٌّ مُعَيَّنٌ نَحْوُ (يَوْمَ، و شَهْر، و سَنَة).

وَ كُلُّهَا مَنْصُوبَةٌ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ ﴿ وَ تَتَضَمَّنُ مَعْنَىٰ (فِي) تَقُولُ، صُمْتُ دَهْراً وَ سَافَرْتُ شَهْراً) أَيْ، فِي دَهْرٍ، وَ فِي شَهْرٍ.

وَ ظرفُ المَكانِ ـ كَذَلِكَ ـ مُبْهَم، وَ هُوَ مَنْصُوبٌ ـ أَيْضاً ـ مِثْلُ (جَلَسْتُ خَلْفَكَ وَ أَمامَك). وَ مَحْدُودٌ، وَ هُوَ مَا لا يَكُونُ مَنْصُوباً بِتَقْدِير (فِي)، بَلْ لا بُلَّ مِنْ ذِكرِ (فِي) مِثْلُ (جَلَسْتُ فِي الدّارِ، وَ فِي السُّوقِ، وَ فِي المَسْجِدِ).

ٱلْقِسْمُ الرَّابِعُ، المفْعُولُ لَهُ.

المَفْعُولُ لَهُ، وَ هُوَ آسْمٌ لاَّجْلِهِ يَقَعُ الفَعْلُ المَذْكُورُ قَبْلَهُ، وَ يُنْصَبُ بِتَقْدِيرِ الَّلامِ، نَحْوُ (ضَرَبْنَهُ تَأْدِيْباً)أَيْ لِلتَّأْدِيبِ، وَ (قَعَدَ المُتِخاذِلُ عَنِ الحَربِ جُبْناً) أَيْ لِلجُبنِ.

القِسْمُ الخَامِسُ، المَفْعُولُ مَعَهُ

المفْعُولُ مَعَهُ، مَا يُذْكُرُ بَعْدَ (وَاو) بِمعْنىٰ (مَعَ) لِمُصاحَبَتِهِ مَعْمُولَ فِعْلِ، نَحْهُ (جَاءَ البَرْدُ و المِعْطَف، وَ جَنْتُ أَنَا و سَعِيداً) أَيْ مَعَ المِعْطَف، وَ مَعَ سَعيد.

فَإِنْ كَانَ الفِعْلُ لَفْظاً، وَ جَازَ العَطْفُ يَجُوزُ فِيهِ الرَّفْعُ وَ النَّصْبُ، نَحْوُ (جِئْتُ (جِئْتُ أَنَا وَزَيْدٌ وَ زَيْداً) وَ إِنْ لَمْ يَجُزِ العَطْفُ تَعَيَّنَ النَّصْبُ، نَحْوُ (جِئْتُ وَ زَيْداً)، وَ إِنْ كَانَ الفِعْلُ مَعْنَى، وَ جَازَ العَطْفُ تَعَيَّنَ العَطْفُ، نَحْوُ (مَا لِسَعِيدٍ وَحَالد ؟ وإِن لم يجز العطف تعين النصب، نحو (مالك وسعيداً) و (ما شأنك وعمراً) لأنّ المعنى، ما تصنع ؟

#### اَلخُلاصَةُ:

المَفْعُولُ فِيهِ: إسْمٌ يُذْكَرُ لِبَيَانِ زَمَانِ وُقُوعِ الفِعْلِ أَوْ مَكَانِهِ، وَ يُسَمَّىٰ ظَرْفاً، وَ الظَّرْفُ ـ سَواءٌ كَانَ زَمَاناً أَوْ مَكَاناً ـ عَلَى قِسْمَينِ:

مُبْهَم وَ مَحْدُودٍ.

المَفْعُولُ لَهُ: إَسْمٌ يُذْكَرُ بَعْدَ الفِعْلِ لِبَيَانِ سَبَبِ وُقُوعِهِ. المَفْعُولُ مَعَهُ: إِسْمٌ يُذْكَرُ بَعْدَ (وَاوِ) المَعِيَّةِ، لِيَدُلَّ عَلَىٰ المُصَاحَبَةِ.

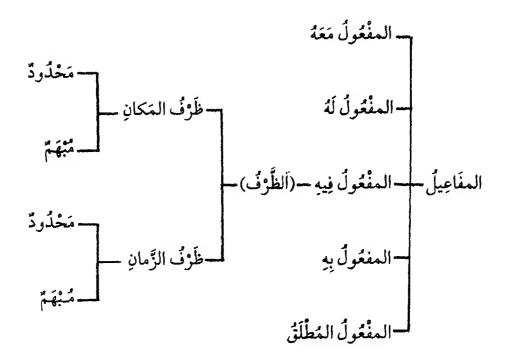

### أُسْئِلَةٌ:

١- عَرِّفِ المَفْعُولَ فِيهِ.

٢ مَا هُوَ إعْرابُ المَفْعُولِ فِيهِ؟ مَاذا يُقَدَّرُ فِيهِ؟

٣ - كَمْ قِسْماً يَنْقَسِمُ الظَّرْفُ؟ عَدِّدْ أَقْسَامَهُ مَعَ أَمْثِلَةٍ.

٤ ـ مَا هُوَ الظُّرِفُ المُبْهَمُ ؟ وَ مَا هُوَ المَحدُودُ؟

ه مَا هِيَ ظُرُوفُ المَكانِ آلَّتِي يَجِبُ ذِكْرُ حَرْفِ (فِي) قَبْلَهَا؟

٦ عَرِّفِ المَفْعُولَ لَهُ.

٧ ـ مَاذَا يُقَدَّرُ فِي المَفْعُولِ لَهُ؟

٨ مَا هُوَ المَفْعُولُ مَعَهُ؟ مَثَلُ لَهُ.

٩- مَتَىٰ يَتَعَيَّنُ النَّصْبُ فِي ٱلْمَفْعُولِ مَعَهُ ؟ وَ مَتَىٰ يَجُوزُ الرَّفْعُ وَ النَّصْبُ؟

#### تَمارِينُ:

أ \_اسْتَخْرِج المَفَاعِيلَ مِمَّا يَلِي وَ بَيِّنْ نَوْعَها:

١ - جِئْتُ يَومَ الجُمُعَةِ.

٢- وَقَفَ المُدَرِّسُ أَمَامَ الطُّلابِ.

٣- يَلْعَبُ الطُّلابُ فِي سَاحَةِ المَدْرَسَةِ.

٤- وَضَعْتُ الكُرْسِيِّ فَوْقَ المِنْضَدَةِ.

هـ وَقَفْتُ ٱحْتِرَاماً لأَبِي.

٦- أَعْطَيْتُ الفَقِيرَ رَأْفَةً بِهِ.

٧-كَيْفَ حَالُك وَ الحَوادِثَ.

٨ جِئْتُ أَنَا وَ خَالِداً.

٩ د دَرَسْتُ وَ خَالِداً.

١٠ ـ وَقَفْتُ وَراءَ المنصَّةِ.

ب ـ مَيِّزْ بَيْنَ (وَاوِ) المَعِيَّةِ وَ (واوِ) العَطْفِ فِيمَا يَلِي مِنَ الجُملِ مَعَ تَشْكِيلِهَا:

١ ـ لاتَأْكُلِ البِطِّيْخَ وَ العَسَلَ.

٢ ـ ذَهَبَ الوَلَدُ وَ أَبُوهُ.

٣ـ أُكْتُبْ وَ أَخَاكَ.

ج - ضَعْ مَفْعُولاً مُنَاسِباً فِيمَا يَأْتِي مِنَ الجُمَلِ:

١- أَكْرَمْتُ.... لِكِبَرِهِ.

٢ خَرَجْتُ وَ.....

٣ ـ وَقَفْتُ ..... البَابِ.

٤- رَأَيْتُ أَبِي.....

٥ قَمْتُ .... لِلمُعَلِّمِ.

د ـ أُعْرِبْ مَا يَأْتِي:

١ صُمْتُ قُرْبَةً إِلَىٰ اللّهِ.

٢ - تَصَدَّقْ يَوْمَ الجُمُعْةِ.

٣ صَلَّيْتُ فِي المَسْجِدِ.

٤ \_ إِنَّقُوا مَعَاصِىَ اللَّهِ فِي الخَلَوَاتِ.

٥- ﴿ وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ، وَ آتُوا الزَّكَاةَ، وَ أَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً ﴾ .

# اَلدَّرْسُ الرَّابِعَ عَشَرَ

القِسْمُ السَّادِسُ، الحَالُ

اَلحَالُ: لَفْظٌ يَدُلُّ عَلَى بَيَانِ هَيْئَةِ الفَاعِلِ، أو المَفْعُولِ بِهِ، أَوْ كِلَيْهِمَا، مِثْلُ (جَاءَني حَمِيدٌ رَاكِباً وَ آسْتَقْبَلْتُ سَعِيداً فَارِساً، وَ لَقِيْتُ حَمِيداً رَاكِبَيْنِ)، وَ العَامِلُ فِي الحَالِ هُوَ فِعْلُ لَفْظاً، مِثْلُ (رَأَيْتُ سَعِيداً راكِباً)، اَوْ مَعْنى، مِثْلُ (زِيدٌ فِي الحَالِ هُوَ فِعْلُ لَفْظاً، مِثْلُ (رَأَيْتُ سَعِيداً راكِباً)، اَوْ مَعْنى، مِثْلُ (زِيدٌ فِي الدّارِ قائِماً، (هذا زَيْدٌ قَائِماً) فَإِنَّ مَعْنَاهُ أُنَبَّهُ وَ أُشيرُ إلىٰ زَيْدٍ حَالَ كَوْنِهِ قَائِماً.

وَ قَدْ يُحْذَفُ العَامِلُ لِقَرِينَةٍ كَمَا تَقُولُ لِلمُسَافِرِ: (سَالِماً غَانِماً)، أَيْ تَرْجِعُ سَالِماً غَانِماً.

وَ الحَالُ نَكِرَةٌ أَبَداً، وَ ذَوُ الحَالِ مَعْرِفَةٌ غَالِباً، كَمَا رَأَيْتَ فِي الأَمْثِلَةِ، فَإِنْ كَانَ ذُو الحَالِ نَكِرَةً وَجَبَ تَقْدِيمُ الحَالِ عَلَيْهِ، نَحْوُ (جَاءَنِي رَاكِباً رَجُلُ)، لِنَا لَهُ المَّالِ عَلَيْهِ، نَحْوُ (جَاءَنِي رَاكِباً رَجُلُ)، لِئَلا يَلْتَبِسَ بِالصِّفةِ فِي حَالَةِ النَّصْبِ فِي قَوْلِكَ (رَأَيْتُ رَجُلاً رَاكِباً).

وَ قَدْ يَكُونُ الْحَالُ جُمْلَةً خَبَرِيَّةً، نَحْوُ (جَاءَنِي زَيْدٌ وَ غُلامُهُ رَاكِبٌ)، ورَأَيْتُ سَعِيداً يَركَبُ فَرَسَهُ.

#### اَلخُلاصَة:

اَلحَالُ: لَفْظٌ يُبَيِّنُ هَيْئَةَ الفَاعِلِ، أَوِ المَفْعُولِ، أَوْ كِلَيْهُمَا. عَامِلُ الحَالِ: لا بُدَّ لِلحَالِ مِنْ عَامِلٍ، وَ هُوَ إِمَّا فِعْلٌ لَفْظاً، أَوْ مَعْنًى وَ قَدْ يُحْذَفُ العَامِلُ لِوُجُودِ قَرِيْنَةٍ. وَ الحَالُ نَكِرَةٌ دائِماً، وَ ذُوْالحَالِ مَعْرِفَةٌ غَالِباً.

## أَسْئِلَةٌ:

١ - عَرِّفِ ٱلحَالَ، وَ مَثِّلْ لَهُ.

٢ ـ مَا هُوَ العَامِلُ فِي الحَالِ؟ أَذْكُرْ أَنْواعَهُ مَعَ إِيْرادِ أَمْثِلَةٍ.

٣ كَيْفَ تَكُونُ الحَالُ أَبَداً، وَ ذُوالحَالِ غَالِباً؟

٤ مَتىٰ يَجِبُ تَقْدِيمُ الحالِ عَلَىٰ صاحِبِ الحالِ؟

ه ـ هَاتِ جُمْلَةً فِيهَا الحَالُ جُمْلَةً.

٦- مَتَىٰ يُحْذَفُ العَامِلُ؟ وَضَّحْ ذلِك بِمِثَالٍ.

#### تَمارِينُ:

أَ عَيِّنِ الحَالَ، وَ صَاحِبَ الحَالِ، وَ العَامِلَ فِي مَايَلِي مِنَ الجُمَلِ: 1- وَقَفَ المُذْنِبُ خَائِفاً.

٢ - تَكَلَّمَ خَالِلًا فِي دَائِرَتِهِ جَالِساً.

٣ هذا عَلِيٌّ واعِظاً.

٤ جَاءَ الأَّبُ و الأبْنُ رَاكِبَيْنِ سَيَّارَةً.

هـ خَرجَ المُعَلِّمُ راضِيًا عَنِ الطُّلاَبِ.
 ٢ـ جَاءَ الطَّالِبُ وَكِتَابُهُ مَفْقُودٌ.
 ٧ـ رَأَيْتُ النَّاسَ وَ هُمْ يَرْ كُضُونَ.

ب -

١- هَاتِ ثَلاثَ جُمَلٍ يَكُونُ عَامِلُ الحَالِ فِيهَا لَفْظاً ظَاهِراً.
 ٢- هَاتِ ثَلاثَ جُمَلٍ يَكُونُ عَامِلُ الحَالِ فِيها فِعْلاً مَعْنَوِيّاً.
 ٣- هَاتِ ثَلاثَ جُمَلٍ تَكُونُ الحَالُ فِيهَا جُمْلَةً.

ج ـ ضَعْ حَالاً مُنَاسِبَةً فِيمَا يَلِي مِنَ الجُمَلِ:

١\_جَاءَ أَبِي.....

٢\_رَأَيْتُ الأَسْتَاذَ.....

٣\_ وَجَدْتُ القَوْمَ.....

٤\_هٰذا سَعِيدٌ.....

هـ هَلْ جَاءَكَ...... رَجُلٌ.

د ـ أُعْرِبْ مَا يَأْتِي.

١ ـ ﴿ و يُؤتُّونَ الزَّكَاةَ وَ هُمْ رَاكِعُونَ ﴾ ١

٢ ـ ذَهَبْتُ وَ سَعِيداً مَاشِيَيْنِ.

٣ جَاءَ سَعِيدٌ فَرِحاً.

٤ لهذا سَعِيدٌ قَارِئاً.

٥-رَأَيْتُ الأَصْدِقَاءَ مُسْتَبْشِرِينَ. ٦-جاءَ التِلْمِيذُ مُسْرِعاً إلى الصّفِ.

# اَلدَّرْسُ الخَامِسَ عَشَرَ

#### الْقِسْمُ السَّابِعُ، التَّمْييرُ

اَلتَّمْيِيزُ: اسْمٌ نَكِرَةٌ يُذْكَرُ بَعْدَ مِقْدارٍ أَوْ عَدَدٍ أَوْكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ مِسَاحَةٍ أَوْ غَرْدِ أَوْ مِسَاحَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِك مِمّا فِيهِ إِبْهَامٌ، لِيَرْفَعَ ذَلِك الإِبْهَامَ، مِثْلُ (عِنْدِي عِشْرُون كتاباً، وَ غَيْرِ ذَلِك مِمّا فِي السَّمَاءِ قَدَرُ رَاحَةٍ وَقَفِيزانِ بُرّاً، وَ مَنَوَانِ سَمْناً، وَ جَرِيبَانِ قُطْناً، وَ مَا فِي السَّمَاءِ قَدَرُ رَاحَةٍ سَحَاباً، و عَلَى التَّمْرَةِ مِثْلُهَا زُبْداً).

وَ قَدْ يَكُونُ مِنْ غَيْرِ مِقْدارٍ، نَحْوُ (عِنْدِي سِوارٌ ذَهَباً، وَ هٰذا خاتَمٌ حَدِيداً)، وَالخَفْضُ فِيهِ أَكْثَرُ، مِثْلُ (خَاتَمُ حَدِيدٍ).

وَ قَدْ يَقَعُ التَّمْيِيرُ بَعْدَ الجُمْلَةِ، لِيَرْفَعَ الإِبْهَامَ عَنْ نِسْبَتِها نَحْوُ (طَابَ زَيْدٌ عِلْماً، أَوْأَباً، أَوْخُلُقاً).

#### اَلخُلاصَةُ:

التَّمْيِيزُ: إسْمٌ نَكِرَةٌ يُرْفَعُ بِهِ الإِبْهَامُ عَنِ المُفْرَدِ أَوِ النِّسْبَةِ.

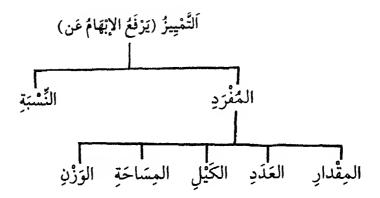

## أَسْئِلَةٌ:

١ - عَرِّفِ التَّمْيِيزَ، وَ مَثِّلْ لَهُ.

٢ ـ بَعْدَ مَاذا يُذْكَرُ التَّمْيِيرُ ؟

٣ ـ هَلْ يَأْتِي التَّمْيِيرُ بَعْدَ جُمْلَةٍ ؟ إشْرَحْ ذلِك مَعَ أَمْثِلَةٍ.

٤ عدد المبهمات أو المميزات و مَثِّلْ لَهَا.

#### تَمارينُ:

أ - أُذْكُر التَّمْيِيزَ، وَ المُّمَيَّزَ فِي الجُمَلِ الآتِيَةِ:

١- إشْتَرَيْتُ خَاتَمَ فِضَّةٍ.

٢ لَدَى قَلَمُ حِبْرٍ.

٣ ـ زَارَنِي عِشْرُونَ صَدِيقاً.

٤ و جَدْتُ أَحَدَ عَشَرُ كِتَابًا مُفِيداً.

ه عِنْدِي مَنُوانِ عَسَلاً.

٦\_ هٰذا سَلِيمٌ نَفْساً.

ب - هَاتِ خَمْساً مِنَ الجُمَلِ المُفِيدَةِ يَكُونُ التَّمْيِيزُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا لاَّحَدِ المَقَادِيرِ التَّالِيَةِ.

١ ـ وَزْنٌ ٢ ـ مِقْيَاسٌ ٣ ـ عَدَدٌ ٤ ـ مِسَاحَةٌ ٥ ـ كَيْلُ

ج ـ هَاتِ جُمْلَتَيْنِ يَكُونُ التَّمْييرُ فِيهِمَا لِبَيانِ النِّسْبَةِ

د ـ ضَعْ تَمْيِيْزاً مُنَاسِباً فِي الجُمَلِ التَّالِيةِ:

١ ـ جَاءَ خَمْسُونَ.....

٢-إني رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ.....

٣ ـ طَابَ عَلِيٌّ ......

٤ عِنْدِي سِوارٌ مِنْ......

٥- إشْتَرَيْتُ سِتِّينَ.....

هـ ـ ضَعْ مُمَيَّزاً مُناسِباً فِي الجُمَلِ التَّالِيةِ.

١ ـ لَدَىَّ ..... مِنْ ذَهَبِ

٢-اشتر يْتُ ...... شَعِيراً
٣-...... خُلُقاً.
٤-عِنْدِي ...... أَرُزّاً.
٥-اسْتَعَرْتُ ..... كِتَاباً مِنْ أَخِي.
و-أَعْرِبْ مَا يَأْتِي:
١- سَعِيدٌ طَيِّبٌ عَشِيرَةً.
٢- عِنْدِي ثَلاثُونَ دَفْتَراً.
٣- هٰذا سِوارٌ ذَهَباً.
٢- لَذَىّ خَاتَمٌ مِنْ فِضَّةٍ.
٥- كَرُمَ عَلِيٍّ أَدَباً.

# اَلدَّرْسُ السَّادِسَ عَشَرَ

الْقِسْمُ الثَّامِنُ، المُسْتَثْنَىٰ

المُسْتَثْنَىٰ، لَفْظٌ يُذْكَرُ بَعْدَ (إِلّا) وَ أَخَواتِهَا، لِيُعْلَمَ أَنَّهُ لا يُنْسَبُ إلَيْهِ مَا يُنْسَبُ إلَيْهِ مَا يُنْسَبُ إلَيْهِ مَا يُنْسَبُ إلى مَا قَبْلَهَا.

وَ المُسْتَثْنَىٰ عَلَى قِسْمَينِ:

١- مُنَّصِلٌ، وَ هُوَ مَا كَانَ مِنْ جِنْسِ المُسْتَثْنَىٰ مِنْهُ، مِثْلُ (جَاءَنِي القَوْمُ إِلَّا زَيْداً).

٢- مُنْقَطِعٌ، وَ هُوَ مَا لايَكُونُ المُسْتَننى مِنْ جِنْسِ المُسْتَثنى مِنْهُ مِشْلُ
 (جَاءَ المُسافِروُنَ إِلَّا أُمتِعَتَهُمْ).

#### إعراب المُسْتَثْنى:

إعْرابُ المُسْتَثْنَىٰ عَلَى أَنواع:

أ - اَلنَّصْبُ، وَ يَكُونُ فِي أَرْبَعَةِ مَواضِعَ كَمَا يَلِي:

١- المُسْتَثْنَىٰ المُتَّصِلُ التَّامُّ المُوجَبُ (بأَنْ لاَيَكُونَ فِي الكَلامِ نَفْيٌ،
 ولانَهْيٌ، وَلا ٱسْتَفْهَامٌ) وَ يَكُونُ المُسْتَثْنَىٰ مِنْهُ مَذْكُوراً مِثْلُ (جَاءَ القَوْمُ إلَّا سَعِيداً).

٢-المُسْتَثْنَىٰ المُنْقَطِعُ، مِثْلُ (رَأَيْتُ المُسَافِرِيْنَ إِلَّا أَمْتِعَنَهُمْ).
 ٣-المُسْتَثْنَىٰ المُتَقَدِّمُ عَلَى المُسْتَثْنَىٰ مِنْهُ، مِثْلُ (مَا جَاءَنِي إِلَّا أَخَاكَ أَحَاكَ
 أَحَدٌ).

٤- المُسْتَثْنَىٰ بـ (عَدَا، وَخَلاً) عَلَى الأَكْثَرِ وَ بِـ (مَا خَلا، و مَاعَدا، وَ لَا يَكُوْنُ) مِثْلُ (كَتَبَ الطُّلاْبُ الدَّرْسَ عَدَا خَالِداً، وَ مَا خَلا خالِداً). خالِداً).

ب ـ جَوازُ النَصْب وَ الإِثْبَاعِ عَلَىٰ البَدَلِيَّة .

وَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ المُسْتَثْنَىٰ فِي كَلامٍ غَيْرِ مُوجَبٍ، وَ المُسْتَثْنَىٰ مِنْهُ مَذْكُوراً، مَثْلُ (مَا جَاءَ احدٌ إلّا سَعِيداً، وَ إلّا سَعِيدًا) فَيَجُوزُ فِيهِ النَّصْبُ عَلَى الاسْتِثْنَاءِ و الإِثْبَاعُ عَلَى البَدَلِيَّةِ.

ج ـ ألإغرابُ حَسْبَ العَوامِلِ.

و ذلِك إذا كَانَ المُسْتَثْنَىٰ مُفْرَّعَا، بأَنْ يَكُونَ بَعْدَ (إلَا) فِي كَلامٍ غَيْرِ مُوجَبٍ، و المُسْتَثْنَىٰ مِنهُ غَيْرَ مَذْكورٍ، تَقُولُ: (مَا جَاءَنِي إِلَا سَعِيدٌ، وَ مَا مُرَرْتُ إِلَا بِسَعِيدٍ).

وَ إِنْ كَانَ المُسْتَثْنَى بَعْدَ (غَيْر، وَ سِوى، وَ سَواء، وَ حَاشًا) كَانَ مَجْرُوراً عِنْدَ الجُمْرِيعِ فِي (خَاشًا) عِنْدَ الأَكْثَرِ نَحْوُ جَاءَنِى القَوْمُ غَيْرَ مَجِدٍ، وَ سِوى مَجِيدٍ وَ حَاشًا مَجيدٍ.

إعْرابُ لَفْظ (غَيْر).

يُعْرَبُ (غَير) إعْرابَ المُسْتَثْنَىٰ بِـ (إلا) تَقُولُ: (جَاءَنِي القَومُ غَيْرَ زَيْدٍ،

وَغَيْرَ حِمَارٍ، وَ مَا جَاءَنِي أَحَدٌ غَيْرَ سَعِيدٍ، وَ مَا رَأَيْتُ غَيْرَ سَعِيدٍ، وَ مَا مَرَرْتُ بِغَيْرِ سَعِيدٍ).

وَ لَفْظُ (غَيْر) مُوْضُوعٌ لِلصِّفَةِ، وَ قَدْ يُسْتَعْمَلُ لِلاسْتِثْناءِ، كَمَا أَنَّ لَفْظَهَ (إِلّا) مُوْضُوعَةً لِلاسْتِثْنَاءِ، وَ قَد تُسْتَعْمَلُ لِلصِّفَةِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَهَةً إِلّا اللّهُ لَفَسَدَتَا ﴾ أَيْ غَيْرُ اللّهِ، كذلك قَوْلُك:

( لا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ).

#### اَلخُلاصَةُ:

الاستِثْنَاءُ: هُوَ إِخْراجُ مَا بَعْدَ (إلا) أَوْ إِحْدَىٰ أَخُواتِهَا مِنْ حُكْمِ مَا قَبْلَهَا، وَ المُخْرَجُ مِنْهُ (مُسْتَثْنَىٰ مِنْهُ).

الاسْتِثْنَاءُ: مُتَّصِلٌ وَ مُنْقَطِعٌ

إعْرابُ المُسْتَثْنَىٰ عَلَىٰ أَنْواع:

أ \_ اَلنَّصْبُ، وَ يَكُونُ فِي أَرْبَعَةِ مَواضِعَ:

١- المُستَثْنَى المُتَّصِلُ فِي الكَلامِ المُوجَبِ التَّامِّ.

٢- المُستَثْنَىٰ المُنْقَطِعُ.

٣ المُسْتَثْنَىٰ المَتَقَدِّمُ عَلَى المُسْتَثْنَىٰ مِنْهُ.

٤ - المُسْتَثني بـ (عدا و خلا).

ب - جَوازُ النصبِ وَ التَّبَعِيَّةِ.

ج - الإعْرَابُ حَسْبَ العَوَامِلِ. وَ يُحْفَضُ المُسْتَثْنَىٰ إذا كَانَ الاسْتِثْنَاءُ بِـ (غَيْر وَ سِوَى وَ سَواء وَ حَاشَا)، وَ خَفْضُهُ فِي حَاشَا عِنْدَ الأكْثَرِ.

وَ كَلِمَةُ (غَيْر) تُعْرَبُ بِإعْرابِ المُسْتَثْنَىٰ بِ (إلا).

#### أُسْتِلَةٌ

١ ـ مَا هُوَ المُسْتَثْنَىٰ ؟ مَثِّل لَهُ.

٢ إلىٰ كَمْ قِسْمِ يَنْقَسِمُ المُسْتَثْنَىٰ ؟

٣ عَدُّدْ أَنْواعَ إعرابِ المُسْتَثْنَىٰ، مُوَضِّحاً ذلِك بِأَمْثِلَةٍ.

٤ مَا هُوَ الاسْتِثْنَاءُ المُفَرَّغُ؟ ٱذْكُرْهُ مَعَ أَمْثِلَةٍ.

٥- مَا هُوَ مَعْنَى (التَّامِّ المُوجَبِ) وَ (غيْرِ المُوجَبِ)؟

٦ ـ مَا هُوَ إعْرابُ لَفْظِ (غَيْر)؟ اشْرَحْ ذلِك مَعَ أَمْثِلَةٍ.

٧ مَا هُوَ الفَرْقُ بَيْنَ (إلا) وَ (غَيْر)؟ بَيِّنْ ذلِك بِأَمْثِلَةٍ.

٨- مَا إعْرَابُ المُسْتَثْنَىٰ بـ (عَدَا، وَخَلا، وَحَاشَا، وَ سِوىٰ)؟ مَثِّلْ لذلك.

٩ مَتَىٰ يَجُوزُ إعْرابُ المُسْتَثْنَىٰ عَلَى البَدَلِيَّةِ؟ مَثَّلْ لذلك.

١٠ مَتَىٰ يَتَعَيَّنُ النَّصْبُ فِي المُسْتَثْنَىٰ ؟

#### تَمارينُ:

أ \_ عَيِّنِ المُسْتَثْنَىٰ وَ المُسْتَثْنىٰ مِنهُ، وَ بَيِّنْ مَا هُوَ إعْرابُ المُسْتَثْنَىٰ فِيمَا يَلِي مِنَ الجُمَلِ التَّالِيَةِ:

١ ـ مَا جَاءَ إلَّا سَلِيمٌ.

٢ جَاءَ المُسافِرونَ عَدَا سَمِيراً.

٣ مَا مَرَرْتُ إِلَّا بِالأَخْسَنِ أَخْلاقاً.

٤ ـ مَا جَاءَ الطُّلاَّبُ سِوَىٰ مُعَلِّمِهِمْ.

ه ـ لا يَقُمْ إِلَّا حَمِيدٌ.

ب . ضَعْ مُسْتَثْنَىٰ مُنَاسِباً فِي الجُمَلِ التَّالِيَةِ:

١- مَا رَأَيْتُ غَيْرَ.....

٢ جَاءَ التَّلامِيذُ إلّا .....

٣ مَا قَدِمَ المُسَافِرُونَ سِوىٰ .....

٤-كَتَبْتُ الدُّرُوسَ عَدا.....

٥ أعْطَيْتُ الفُقَراءَ مِنْحَةً خَلا .....

ج - ضَعْ مُسْتَثْنًى مِنْهُ مُنَاسِباً فِيمَا يَلِي مِنَ الجُمَل التالية:

١ جَاءَنِي .....الاسعيداً.

٢ ـ ذَهَبَ .....غَيْرَرجُلٍ.

٣ ـ وَجَدْتُ ......إلَّا وَرَقَةً.

٤ قَرأْتُ ..... سِوَىٰ مَجَلَّةِ العُلُوم.

٥- تَحَدُّ بِتُ ....خَلاَ العُلَمَاءَ مِنْهُمْ.

د ـ ضَعْ أَداةَ آسْتِثْنَاءٍ مُنَاسِبَةً فِي الجُمَلِ التَّالِيَةِ:

١ مَا جَاءَ..... حُسَينٌ.

٢ مَا قَرَأْتُ .... ذَرْسِ واحِدٍ.

٣ جَاءَ الطُّلاّبُ ..... أَمْتِعَتَهُمْ.

٤ ـ ذَهَبَ المُسَافِرُونَ .....أ مْتِعَتَهُمْ.

ه صُمْتُ الشَّهْرَ..... يَوْماً.

ه ـ أُعْرِبْ مَا يَأْتِي:

١- رَأَيْتُ الطُّلاّبَ سِوَىٰ خَالدٍ.

٢ ـ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ يُسْتَطَبُّ بِهِ.

إِلَّا الحَمَاقَةَ أَعْيَتْ مَنْ يُدَاوِيهَا

٣ . ﴿ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبتِغَاءَ رِضُوانِ اللَّهِ ﴾ .

٤ ﴿ أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الحَقَّ ﴾ ٢.

ه مل يَنْتَصِرُ إِلَّا المُؤْمِنُ؟

٦- ﴿ يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَ لا بَنُونَ \* إلَّا مَنْ أَتِي اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ ٢.

١) الحديد / ٢٧.

٢) الاعراف / ١٦٩.

٣) الشعراء / ٨٨ ـ ٨٩.

# اَلدَّرْسُ السَّابِعَ عَشَرَ

اَلقِسْمُ التَّاسِعُ: خَبَرُ (كَانَ) وَأَخُواتِها

و حُكْمُهُ كَحُكْمٍ خَبَرِ المُبْتَدأ، نَحْوُ ﴿ كَانَ سَعِيدٌ مُنْطَلِقاً)، إلَّا أَنَّهُ يَجُوزُ تَقْديمُهُ عَلَى آسْمِهَا مَعَ كَوْنِهِ مَعْرِفَةً بِخِلافِ خَبَرِ المُبْتَدأ، نَحْوُ، (وكَانَ حَقّاً عَلَيْنا نَصْرُ المُؤمِنينَ ﴾ (.

اَلقِسْمُ العَاشِرُ: اِسْمُ (إنَّ) وَ أَخُواتِها وَ هُوَ المَسنَدُ بَعدَ دُخُولِها، نَحْوُ: (إنَّ زَيْداً جَالِسٌ).

اَلقِسْمُ الحَادِي عَشَرَ: المَنْصُوبُ بِـ (لأ) الَّتي لِنَفْي الجِنْسِ
وَ هُوَ المُسْنَدُ إليْهِ بَعْدَ دُخُولِهَا. و تَلِيْهَا نَكِرَةٌ مُضَافَةٌ نَحْوُ: لاغُلاَمَ رَجُلٍ
فِي الدَّارِ أَوْ مُشَابِهٌ بِالمُضافِ نَحْوُ: (لاعِشْرِينَ دِرْهَمَا فِي الكِيْسِ).

وَ إِنْ كَانَ مَا بَعدَ (لا) نَكِرَةً مُفْرَدَةً يُبْنىٰ عَلَى الفَتْحِ نَحْوُ (لا رَجُلَ فِي الدَّارِ) وَ إِنْ كَانَ مَعْرِفَةً أَوْ نَكِرَةً مَفْصُولاً بَيْنَهُ وَ بَيْنَ (لا) كَانَ مَرْفُوعاً

۱) الروم / ٤٧.

لأنها تُلْغىٰ عَنِ العَمَلِ، وَ يَجِبُ حِينَئِذٍ تَكْرِيرُ (لا) مَعَ الاسْمِ الآخَرِ، تَقُولَ، (لا حَمِيدٌ فِي الدّارِ ولا مَجِيدٌ) وَ (لا فِيهَا رَجُلٌ ولا آمْرأةٌ).

وَ إذا تَكَرَّرَتْ (لا) عَلَىٰ سَبِيلِ العَطْفِ، وَ جَاءَ بَعْدَهَا نَكِرةٌ مُفْرَدَةٌ بِلا فَصْلِ، مِثْلُ (لاحَولَ و لا قُوَّةَ إِلا بِاللّهِ) يَجُوزُ فِيهَا خَمْسَةُ أَوْجُهٍ:

فَتْحُهُما ورَفْعُهُمَا ، وَفَتْحُ الأَوَّلِ ونَصْبُ الثَّانِي "، وَفَتْحُ الأَوَّلِ وَرَفْعُ الثَّانِي الثَّانِي "، وَ فَتْحُ الأَوَّلِ وَ رَفْعُ الثَّانِي ". الثَّانِي ".

وَ قَدْ يُحْذَفُ آسْمُ (لا) لِقَرينَةٍ، نَحْوُ (لا عَلَيْك) أَيْ لابأْسَ عَلَيْك.

اَلقِسمُ الثَّانِي عَشَرَ: خَبَرُ (مَا) و (لا) المُشْبَّهَتينِ بِـ (لَيْسَ) و هُوَ المُسْنَدُ بَعْدَ دُخُولِهِما، نَحْوُ (مَا سَعِيدٌ جَالِساً) و (لا رَجُـلٌ حَاضِراً).

> و تُلْغَيانِ عَن العَمَلِ فِي المَواضِعِ التَّالِيَةِ: ١-إذا وَقَعَ الخَبَرُ بَعْدَ (إلّا) نَحْوُ (مَا زَيدٌ إلّا قائِمٌ). ٢-إذا تَقَدَّمَ الخَبَرُ نَحْوُ (مَا قَائِمٌ زَيدٌ).

١) عَلَىٰ أَنَّ (لا) الأولىٰ و الثَّانِيَّةِ نَافِيِّتَانِ لِلجِنْسِ و الكَلِمَّيْنِ المَفْتُوحَيَّيْنِ بَعْدَهُما اسْمَاهُما.

٢) على أنَّ (لا) الأولى والثَّايِيَّة مِنَ المُشَبِّهاتِ بِـ (لَيْسَ) وَ الكَّلِمَتِّينِ المَرْفُوعَتَيْنِ بَعْدَهُما اسْمَاهُما.

٣) أيْ فَتْحُ (حَوْلَ) على أنّ (لا) نَافِيةٌ لِلجِنْسِ، و نَصْبُ (قُوَّة) على أَنْهاالمَعْطُوفَةُ على مَحَلِّ اسْمِ (لا) الأوْلى،
 قَتَكُونُ (لا) التّانِيّةُ زائِدَةً لِتأكيدِ النّفي و هذا أَضْعَفُ الوُجُوهِ.

إأَيْ فَتْحُ (حَوْلَ) عَلَى أَنَّ (لا) الأولى نَافِيَةٌ لِلجِنْسِ، وَ رَفْعُ (قُوَّةً) عَلَىٰ أَنَّ (لا) الثَّانِيَةَ مِنَ المُشَبَّهاتِ بِـ (لَيْس).
 أَيْ عَكْسُ الوجْهِ الرَّابِع.

٣- إذا زِيدَتْ (إنْ) بَعْدَ (مَا) نَحْوُ (مَا إنْ خالِدٌ نَازلُ).

هٰذِهِ لُغَةُ الحِجاذِيّينِ، و دَلِيلُهُمْ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿مَا هٰذَا بَشَراً ﴾ و أَمَّا بَنُو تَمِيمٍ فَلا يُعْمِلُونَهَا أَصْلاً كَقَوْلِ الشَّاعِرِ مِنْ بَيِيْ تَمِيمٍ:

وَ مُهَفَّهُفٍ كَالبَدْرِ قُلتُ لَهُ ٱنْتَسِبْ

فَأَجابَ مَا قَتْلُ المُحِبِّ علىٰ المُحِبِّ حَرامٌ `

بِرَفْعِ (حَرامُ)

## أَسْئِلَةٌ:

١ ـ مَا هُوَ حُكمُ خَبَرِ (كَانَ) ؟ مَثِّلُ لذلِك.

٢ ـ مَا هُوَ عملُ (إنَّ) وَ أُخُواتِها؟ إثْتِ بِمِثَالٍ عَلَىٰ ذلك.

٣ مَا هُوَ الفَرْقُ بَيْنَ (لا) النَّافِيَةِ لِلْجِنْسِ و (لا) المُشْبَّهةِ بـ (لَيْسَ)، أُذْكُرْ ذِلك مَعَ أَمْثِلَةٍ.

٤- أَذْكُرِ الأَوْجُهَ الَّتِي تَجُوزُ فِي مِثْلِ (لا حَوْلَ و لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ).

ه ما هُوَ دَلِيلَ أَهْلِ الحِجَازِ فِي إعْمَالِ (مَا) وَ (لا) المُشْبَّهَ تَيْنِ بِ (لَيْسَ)، و مَا دَلِيلُ إهْمَا لِهِمَا عِنْدَ التَّمِيمِيِّينَ؟

٦- مَتَىٰ يُلغَىٰ عَمَلُ (مَا) و (لا) المُشْبَّهَتَيْن بِـ (لَيْسَ) مَثِّلْ لِذلك.

۱) يوسف / ۳۱.

٢) لَمْ يُسَمَّ عائِلُهُ، الواوُ بِمَعنىٰ (رُتُ)، و المُهَفْهَفُ بِالفاءّيْنِ اِسْمُ مَفْعُولٍ، يُقالُ: جَارِيّةٌ مُهَفْهَفَةٌ، أَيْ ضَامِرَةُ البّطنِ، وَقَيْمَةُ الجَصْر.

#### تَمارِينُ:

أ \_إسْتَخرِجِ الأسْمَاءَ المَنْصُوبَةَ مِنَ الجُمَلِ التَّالِيَةِ وَعَيِّنْ نَوْعَهُ وَعَامِلَهُ.

١- لا إيْمَانَ لِمَنْ لا أَمانَةَ لَهُ، وَ لا دِينَ لِمَنْ لا عَهْدَ لَهُ.

٢- لا طِفْلَ نَائِمٌ.

٣ كَأَنَّ اللَّاعِبَ أَسَدٌ.

٤-إنَّ الوَضْعَ جَيِّدٌ.

ه كأنَّ الِهرَّ نَمِرٌ.

٦ مَا زالَ الأَسْتَاذُ مُنتَظِراً الجَوابَ.

٧ ﴿ فَلَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴾ ١٠

ب - أَدْخِلْ مَا يُنَاسِبُ مِنْ (إنَّ و أَخَواتِها)، أوْ (كَانَ و أَخواتِها)، أوْ (مَا)

و (لا) المُشْبَّهَ تَيْنِ بِـ (لَيْسَ) عَلَىٰ الجُمَلِ التَّالِيَةِ، وَ شَكِّلْهَا،

١ - اَلُولَدُ يَلْعَبُ فِي البَيْتِ.

٢ فِي الدَّارِ رَجُلٌ.

٣- اَلطَّالِبُ نَاجِيحٌ.

٤ ـ مُحْسِنٌ رَابِحُ.

٥ فِي البَيْتِ بُلْبُلُ.

٦ مذا عَالِمٌ.

۱) الشوري / ۱۷.

٧\_ اَلأَسْتَاذُ واقِفٌ.

ج - ضَع آسماً مَنْصُوباً مُناسِباً فِي المَكَانِ الخَالِي مِمَّايَلِي مِنَ الجُمَلِ:

١- إِنَّ ..... يَلْعَبُ فِي الحَدِيقَةِ.

٢ - كَانَ الطَّالِبُ.....

٣ لَعَلَّ ...... قَادِمٌ.

٤ مَا بَرِحَ الطَّالِبُ......

ه\_مَا هٰذا.....

٦-لارَجُلِّ .....

د ـ أُعْرِبْ مَا يَأْتِي،

١- لا خَيْرَ فِي القَوْلِ بِالجَهْلِ.

٢ - كُنْ سَمْحاً، ولا تَكُنْ مُبَدِّراً.

٣. ﴿إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهِىٰ عَنِ الفَحْشَاءِ وَ المُنْكَرِهِ ١٠

٤- لا طَالِبٌ حَاضِراً.

ه ما أنا عاصِياً أمرَ اللهِ.



# اَلدَّرْسُ الثَّامِنَ عَشَرَ

اَلْمَقْصَدُ النَّالِثُ فِي المَجْرُوراتِ اَلاَسْمَاءُ المَجُروراتُ وهِيَ عَلَىٰ قِسْمَين:

١-المَجْرُورُ بِحَرْفِ الجَرِّ، وهُو كُلُّ آسْم نُسِبَ إليهِ شَيَّ بِواسِطَةِ حَرفِ الجَرِّ لَفُظاً، نَحْوُ (مَرَرْتُ بِزَيدٍ)، و يُعَبَّرُ عَنْ هذا التَّرْكِيبِ فِي الإِصْطِلاحِ بـ (الجَارِّ و المَجْرُورِ).

٢-المضاف إليه، نَحْوُ (غُلامُ زَيدٍ) فَإِنَّهُ مَجْرُورٌ بِحَرْفِ جَرِّ مُقَدَّدٍ، وَ يُعَبَّرُ عَنْهُ فِي الإِصْطِلاحِ بِأَنَّهُ مُضَافٌ و مُضَافٌ إليه. وَ يَجِبُ تَجْريدُ المُضَافِ عَنْ التَّنوِينِ، و مَا يَقُومُ مَقَامَهُ، نَحْوُ كِتَابِ سَعِيدٍ وَ كَتَابَيْ حَمِيدٍ، وَ مُسْلِمِي مِصْرَ. الإضَافَةُ عَلىٰ قِسْمَيْن:

١- مَعْنَوِيَّةٌ، وَهِيَ أَنْ لاَيَكُونَ المُضَافُ صِفَةً مُضَافَةً إلى مَعْمُولِهَا، وَهِيَ إمَّا بِمَعْنَىٰ (اللامِ) نَحْوُ (غُلامُ زَيدٍ)، أَوْ بِمَعْنَىٰ (مِنْ) نَحْوُ (خَاتَمُ فِضَّةٍ) أَوْ بِمَعْنَىٰ (فِي) نَحْوُ (صَلاةُ اللَّيْلِ).

وَ فَائِدَةُ هَٰذِهِ الْإِضَافَةِ تَعْرِيفُ المُضَافِ إِنْ أُضِيفَ إِلَىٰ مَعْرِفَةٍ -كَمَا مَرَّ -

١)كاسم الفاعل و اسم المفعول و الصفه المشبهة و صيغة المُبالغة و اسم التفضيل.

و تَخْصِيصُهُ إِنْ أُضِيفَ إِلَىٰ نَكِرَةٍ، نَحْوُ (غُلامُ رَجُلِ).

٢- لَفْظِيَّةٌ: وَ هِيَ أَنْ يَكُونَ المُضافُ صِفَةٌ مُضافَةً إلىٰ مَعْمُولِهَا وَ هِيَ فِي تَقْدِيرِ الانْفِصَالِ فِي اللَّفْظِ، نَحْوُ (زَائِرُ سَعِيدٍ) ـ فَكَأَنَّ المُضافَ مُنْفَصِلٌ عَنِ المُضَافِ إليهِ -، وَفَائِدَتُهَا تَخْفِيفٌ فِي اللَّفْظِ فَقَطْ.

و إذا أُضِيفَ الاسْمُ الصَّحِيحُ، أو الجَارِي مَجرَىٰ الصَّحِيحِ إلىٰ (يَاءِ) المُتَكَلِّمِ، كُسِرَ آخِرُهُ، و أُسْكِنَتِ اليَاءُ، أَوْ فُتِحَتْ، مِشْلُ (غُلامِي وَ دَلْوِي، وَ ظَبْيِي) وَ إِنْ كَانَ آخِرُ الاسْمِ يَاءً مَكْسُوراً مَا قَبْلَها أُدْغِمَتِ اليَاءُ فِي اليَاءِ وَ فُتِحَتِ اليَاءُ الثَّانِيَةُ لِئَلاً يَلْتَقِيَ السَّاكِنَانِ، كَمَا تَقُولُ فِي القَاضِي (قَاضِيّ) و فُتِحَتِ اليَاءُ الثَّانِيَةُ لِئَلاً يَلْتَقِيَ السَّاكِنَانِ، كَمَا تَقُولُ فِي القَاضِي (قَاضِيّ) و فِي الرَّامِي (رَامِيًّ).

و إِنْ كَانَتْ فِي آخِرِهِ (واقِّ) مُضْمُومٌ مَا قَبلَهَا قَلَبْتَهَا (يَاءً)، وَ عَمِلْتَ كَمَا مَرَّ، تَقولُ، (جَاءَنِي مُعَلِّمِيًّ).

وَ تَقُولُ فِي الأَسْمَاءِ السِّتَةِ، (أَبِي و أَخِي، وَ حَمِي، و هَنِي) و (فيَّ) عِنْدَ قَومٍ وَ (ذُوْ) لا يُضَافُ إلىٰ مُضْمَرٍ أَصْلاً وَ قَوْلُ الشَّاعِرِ:

إنَّمَا يَعْرِفُ ذا الفَضْلِ مِنَ النَّاسِ ذَوُوْهُ

شَاذٌ.

و إذا قُطِعَتْ هٰذِهِ الأسماءُ عَنِ الإضافَةِ قُلْتَ، (أَخٌ، وأَ بُّ، وَحَمَّ، وَ هَنَّ، وَ فَمِّ، وَ هَنَّ، وَ فَمِّ، وَ فَمِّ، وَ فَمِّ، وَ فَمِّ، وَ فَمِّ، وَ نَجُوزُ الحَركَاتُ الثَّلاثُ، و (ذُو) لا يُقطَعُ عَنِ الإضَافَةِ أَصْلاً. هٰذا كُلُّهُ فِي المَجْرُورِ بِتَقْدِيرِ حَرْفِ الجَرِّ، أَمَّا مَا يُذْكَرُ فِيهِ حَرْفُ الجَرِّ لَفْظاً فَسَيَأْتِيكَ فِي القِسْمِ الثَّالِثِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ.

#### اَلخُلاصَةُ:

ألاسم المَجْرُورُ نَوْعَانِ:

١ ـ المجْرُورُ بِحَرْفِ الجَرِّ.

٢ ـ المجرور بالإضافة.

الإضافة قِسْمَانِ:

١- مَعْنَو يَّةً، وَهِيَ تُفِيْدُ تَعْرِيفَ المُضَافِ أَوْ تَخْصِيصَهُ.

٢- لَفْظِيَّةٌ، وَهِيَ لا تُفِيدُ تَعْرِيفَ المُضَافِ وَ لا تَخْصِيصَهُ، و فَاثِدَتُهَا تَخْفِيفُ اللَّفْظِ فَقَطْ.

و الاسْمُ الصَّحِيحُ و شِبْهُهُ إذا أُضِيفًا إلىٰ يَاءِ المُتَكَلِّمِ يُكْسَرُ آخِرُهُمُا و تُسَكَّنُ اليَاءُ أَوْ تُفْتَحُ.

وَإِنْ كَانَتْ فِي آخِرِ الاسْمِ (واقِّ) مُضْمُومٌ مَا قَبْلَهَا قُلِبَتِ الوَاوُ، يَاءً وَكُسِرَ مَا قَبْلَهَا و أُدْغِمَتِ اليَاءُ فِي اليَاءِ.

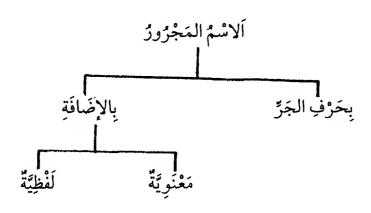

#### أَسْئِلَةً:

١ ـ مَا هِيَ أَقْسامُ الاسْم المَجْرُورِ؟

٢ مَا هُوَ المُضَافُ إِلَيهِ؟ أَذْكُرْ سَبَبَ الجَرِّ فِيهِ مَعَ مِثَالٍ.

٣- أُذْكُر أَقْسَامَ الإضافَةِ، و مَثِّل لَها.

٤ مَا هِيَ الإضافَةُ المَعْنَويَّةُ؟ وكَيْفَ تَكُونُ ؟ وَضِّحْ ذلِك بِأُمْثِلَةٍ مُفِيدَةٍ.

ه ـ مَا هِيَ الْإِضَافَةُ اللَّفْظِيَّةُ؟ و مَا فَائِدَتُهَا؟

٦- مَا هُوَ حُكْمُ الاسْمِ الصَّحِيحِ أَوِ الجَارِي مَجْرِي الصَّحيحِ إِذَا أُضِيفَ إِلَى يَاءِ المُتَكَلِّم؟ وَ ضِّحْ ذلِك بِأَمْثِلَةٍ.

٧ ماذا يَجرِى عَلَىٰ ياءِ الاسمِ المَنقُوصِ إذا أُضِيفَ إلى ياءِ المُتَكَلِّمِ؟ ٨ مَاذا تَعْمَلُ إذا أَضَفْتَ آسماً آخِرُهُ (وَاقٌ) مُضْمُومٌ مَا قَبْلَهَا إلىٰ يَاءِ المُتَكَلِّم؟ مَثِّلُ لذلِك.

٩- أَيْ الأسْمَاءِ السِّتَّةِ لا يُضَافُ إلى الضَّمِيْرِ؟

## تَمارِينُ:

أ - عَيِّنْ نُوعَ الإضافَةِ فِي الجُمَلِ التَّالِيَةِ:

١- جَاءَ حَاصِدُ الزَّرْعِ الآنَ.

٢- ﴿قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً ﴾ .

٣ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ (ص) وَ عَلَيٌّ وَلِيُّ اللّهِ (ع).

٤- جَاءَ أَبِي مِنَ المَتْجَرِ.
 ٥- مَنْ هُوَ فَاتِحُ خَيْبَر؟

ب ـ إملا الفَرَاغَاتِ التَّالِيَةِ بِمُضَافٍ إلَيهِ مُنَاسِبٍ، وَ أَشْكِلْ أُواخِرِ الكَلمَات:

١ جاء عَمُّ .... و جَلَس إلىٰ جَانِبِ ....

٢- كِتابُ ..... مَوْجُودٌ.

٣ خَاتَمُ ..... مَفْقُودٌ.

٤- بَابُ..... كَبِيِّر.

ه مُدِيرُ.... حَازِمٌ.

٦- لَيْلُ.... قُصِيرٌ، وَ لَيْلُ.... طُويْلُ.

٧ ـ سَاحَةً .... وَاسِعَةً.

ج ـ أُعْرِبْ مَا يَأْتِي:

١- اَلقَلْبُ مُصْحَفُ البَصَرِ.

٢- ٱلتُّقىٰ رَئِيسُ الأخلاقِ.

٣ حَتُّ الوالِدِ عَلَىٰ الوَلَدِ أَنْ يُطِيعَهُ.

٤ هذا سِوَارُ ذَهَبٍ.

هـ أَكْرِمْ عَالِمَ البَلَدِ.

# أَلَّدرْسُ التَّاسِعَ عَشَرَ

الخاتِمةُ: فِي التَّوَابِع

اعْلَمْ أَنَّ الأَسْمَاءَ المُعَّرَبَةَ الَّتِي مَرَّ ذِكْرُهَا كَانَ إعْرَابُها بِالأَصَالَةِ، بِأَنْ دَخَلَتُها العَوَامِلُ، فَأَوْجَبَتْ فِيها الرَّفْع، والنَّصب، وَ الجَرَّ بِلا واسِطَةٍ، و قَدْ دَخَلَتُها العَوَامِلُ، فَأَوْجَبَتْ فِيها الرَّفْع، والنَّصب، وَ الجَرَّ بِلا واسِطَةٍ، و قَدْ يَكُونُ إعْرابُ الاسْمِ بِتَبَعِيَّةٍ مَا قَبْلَهُ، و يُسْمَّىٰ (التَّابِعَ) لأَنَّهُ يَتْبَعُ مَا قَبلَهُ فِي يَكُونُ إعْرابُ الاسْمِ بِتَبَعِيَّةٍ مَا قَبْلَهُ، و يُسْمَّىٰ (التَّابِعَ) لأَنَّهُ يَتْبَعُ مَا قَبلَهُ فِي الإعْرَاب.

فَالتَّابِعُ، كُلُّ ثَّانٍ مُعْرَبٍ بِأَعْرَابِ سَابِقِهِ مِنْ جهةٍ واحِدَةٍ ، وَ التَّـوَابِـعُ خَمْسَةٌ:

١- النَّعْتُ.

٢ ـ اَلعَطْفُ بِالحُرُوفِ.

٣- اَلتَّأْ كِيدُ.

٤ - عَطْفُ البِّيَانِ.

٥- اَلْتِدَلُ.

١) بخلاف المتبوع، فإنه يرفع بسبب الفاعلية أو الابتدائية أو الخبرية وغيرها و ينصب و يجركذلك و بأسباب مختلفة، أما التابع فإعرابه سبب واحد و هو التبعية.

اَلقِسْمُ الأَوَّلُ: اَلنَّعْتُ (الصِّفة)

اَلنَّعْتُ، تَابِيعٌ يَدُلُّ عَلَى مَعْنى فِي مَتْبُوعِهِ، نَحْوُ (جَاءَنِي رَجُلٌ عَالِمٌ) وَ يُسَمَّىٰ النَّعْتَ الحَقِيقِيَّ، أَوْ فِي مُتَعَلِّةٍ بِمَتْبُوعِهِ، نَحْوُ (جَاءَنِي رَجُلٌ عَالِمٌ وَيُسَمَّىٰ النَّعْتَ الحَقِيقِيَّ، أَوْ فِي مُتَعَلِّةٍ بِمَتْبُوعِهِ، نَحْوُ (جَاءَنِي رَجُلٌ عَالِمٌ أَبُوهُ) وَ يُسَمِّىٰ النَّعْتَ السَّبَبِيَّ.

وَ النَّعتُ الحَقِيقِيُّ إِنَّمَا يَتْبَعُ مَتْبُوعَهُ فِي أَربَعَةٍ مِنْ عَشَرَةِ أُمورٍ.

الأوّلُ و الثّانِي وَ الثّالِثُ: فِي الإعْرَابِ الثّلاثِ، الرَّفْعِ وَ النَّصْبِ وَ الجَرِّ. الرَّابِعُ و النَّاكِيْرِ. الرَّابِعُ و الحَامِس، فِي التَّعْرِيفِ، و التَّنْكِيْرِ.

السّادِسُ وَ السّابِعُ وَ الثّامِنُ: فِي الإِفْرادِ، وَ التَّثْنِيَةِ، وَ الجَمْعِ.

التَّاسِعُ و العاشِرُ، فِي التَّذْكِيرِ و التَّأنِيثِ.

نَحْوُ (جاءَنِي رَجُلٌ عالِمٌ، وَ آمْرَأَةٌ عالِمَةٌ وَ رَجُلانِ عالِمانِ، وَ آمْرَأَتَانِ عَالِمَةً وَ رَجُلانِ عالِمانِ، وَ آمْرَأَتَانِ عَالِمَتَانِ، وَ رِجَالٌ عُلَمَاءً، وَ نِسَاءٌ عَالِمَاتُ، وَ زَيْدٌ العَالِمُ، وَ الزَّيْدانِ العَالِمانِ وَ الزَّيْدونَ العَالِمُونَ، وَ رَأَيْتُ رَجُلاً عَالِماً)، وَ كَذا البَوَاقِي.

وَ النّعْتُ السَّنبِيُّ إِنَّمَا يَتْبَعُ مَتْبُوعَهُ فِي الخَمْسَةِ الْأُوَلِ، أَعْنِي حالاتِ الإعْرابِ الثّلاثِ، و التّعْريف، و التّنْكِبرَ، نَحْوُ قَولِهِ تَعالَىٰ، (أَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ القَرْيَةِ الظَّالِم أَهْلُهَا) '
هٰذِهِ القَرْيَةِ الظَّالِم أَهْلُهَا) '

وْ فَائِدَةُ النَّعْتِ مِخْصِيْصُ المَنْعُوبِ إِنْ كَانَا نَكِرِ تَيْنِ، مِثْلُ (جَاءَنِي رَجُلُّ عَالِمٌ)، وَتَوْضِبْحُ منْعُوتِهِ إِنْ كَانَا مَعْرِفَتَينِ مِدْلُ (جاءنِي زَيْدٌ الفَاضِلُ).

وَ قَدْ يَكُونُ لِلنَّنَاءِ وَ المَدْحِ، نَحْوُ، ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيمِ ﴾، وَ قَد

يَكُونُ لِلنَّأْكِيدِ، نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ﴾ .

وَ قَدْ يَكُونُ لِلذَّمِّ نَحْوُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم.

و النَّكِرَةُ تُوصَفُ بِالجُمْلَةِ الخَبَرِيَّةِ، نَحْوُ (مَرَدْتُ بِرَجُلٍ أَبُوهُ قَائِمٌ، أَوْ قَامَ بُوهُ).

وَ الضَّمِيرُ لا يُوصَفُ، و لا يُوصَفُ بِهِ.

#### آلخُلاصَةُ:

اَلتَّابِعُ، اسْمٌ يُعْرَبُ تَبَعاً لإعْرابِ مَا قَبْلَهُ.

التَّوابِعُ خَمْسَةُ أَقْسام

١- اَلنَّعْتُ.

٢- اَلعَطْفُ بِالحُروُفِ.

٣ عَطْفُ البَيانِ.

٤\_ اَلتَّأْ كِيدُ.

ه ـ اَلبَدَلُ.

اَلنَّعْتُ ـو يُسَمِّىٰ الصِّفَةَ أَيْضاً، هُوَ مَا يُذْكَرُ بَعْدَ آسْمٍ، لِيُبَيِّنَ بَعْضَ أَحْوَالِهِ أَوْ أَحْوَالِ المُتَعَلِّق بهِ.

و النَّعْتُ إِنَّ كَانَ صِفَةً لِنَفْسِ اَلمْنعُوتِ يَجِبُ أَنْ يُطَابِقَهُ فِي الإعْرَابِ، والتَّغْرِيفِ، والتَّنْكِير، والتَّأْنِيثِ.

١) الحاقة / ١٣.

وَ إِنْ كَانَ صِفَةً لِـمُتَعَلِّقٍ بِـالمَتْبُوعِ يَـجِبُ أَنْ يُطَابِقَهُ فِي الإعْـرَابِ، والتَّعْرِيفِ، والتَّنْكِير فَقَطْ.

وَ فَائِدةُ النَّعْتِ، تَخْصِيصُ المَنْعوتِ إذا كَانَا نَكِرَتِينِ، وَ تَوْضِيحُهُ إذا كَانَا مَعْرِفَتَينِ.

#### أَسْئِلَةٌ:

١ ـ مَا هُوَ التَّابِعُ ؟ مَثِّلْ لَهُ.

٢ عَدُّدْ أَقْسَامَ التَّوَابِع.

٣ عَرِّفِ النَّعْتَ الحَقِيقِيَّ وَ السَّبَبِيُّ و بَيِّنْ الفَرْقَ بَيْنَهُما.

٤ ـ هَلْ يَجُوزُ النَّعتُ بِالجُمْلَةِ وَكَيْفَ؟ وَضِّحْ ذلك بِأَمْثِلَةٍ.

٥ فيم يَتْبَعُ النَّعْتُ المَتْبُوعَ إذا كَانَ صِفَةً لِنَفْسِ المَنْعُوتِ ؟ وَ فِيمَ يَتْبَعُهُ إذا كَانَ صِفَةً لِنَفْسِ المَنْعُوتِ ؟ وَ فِيمَ يَتْبَعُهُ إذا كَانَ صِفَةً لِمُتَعَلِّقِ المَتْبُوعِ ؟ مَثِّلْ لَهُمَا.

٦ عَدُّدْ فَوائِدَ النَّعْتِ مَعَ إِيْرادِ أَمثِلَةٍ مُفِيدَةٍ.

٧ - هَلْ يَقَعُ الضَّمِيرُ صِفَةً أَوْ مَوْصُوفاً؟

#### تّمارين:

أ ـ عَيِّنِ النَّعْتَ فِي الجُمَلِ التَّالِيَةِ:

١ ـ هٰذا رَجْلٌ عَالِمٌ.

٢ ـ اَلطِّفْلُ الصَّغِيرُ مَحْبُوبٌ.

٣- اَلعَامِلُ المُجِدُّ مَمْدُوحٌ.

٤- (بِسْمِ اللّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحِيمِ).

هـ أُبُوكَ عَالِمٌ مُحْتَرَمٌ.

٢- الجُنْدِئُ الجَبانُ مَذْمُومٌ.

٧ - سَمِيحٌ طالِبٌ مُوفَّقٌ.

ب ـ ضَعْ نَعْتاً مُناسِباً فِيمَا يَلِي مِنَ الجُمَلِ:

١- جَاءَ الوَلَدُ.....

٢ ـ اَلاطْفَالُ ..... يَرْكُضُونَ فِي الشَّارِعِ.

٣ أَخُوكَ رَجُلٌ .....

٤- اَلصَّبِي ..... يَحْتَرِمُ الكِبَارَ.

ه - اَلطَّالِب ..... لا يَتَكَلَّمُ أَثْناءَ الدَّرْسِ.

ج \_ إسْتَعْمِلْ الصِّفاتِ الآتِيةِ فِي جُمَلٍ مُفْيدَةٍ:

قَصِير، مَحْبوب، مُوَفَّق، مَنْصُور، مُؤْمِن، كَافِر، مُنَافِق.

د ـ أُعْرِبْ مَا يَأْتِي:

١- ﴿ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ القَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿ .

٢ ﴿ اللَّهُ لا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ العَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ ٢.

٣- ٱلْحِلْمُ غِطَاءٌ سَاتِرٌ.

٤ المُؤْمِنُ العامِلُ يَنْتَصِرُ.

۱) القصص / ۲۱.

٢) النمل / ٢٦.

٥ ـ اَلإِسْلامُ دِيْنٌ كَامِلٌ. ٦ ـ جَاءَتْ فاطِمَةُ الكَرِيمُ أَبُوهَا.

## الدَّرسُ العِشْرُونَ

اَلْقِسْمُ الثَّانِي، اَلعَطْفُ بِالحُرُوفِ.

اَلمَعْطُوفُ بِالحُرُوفِ، تَابِعٌ يُنْسَبُ إلَيهِ مَا نُسِبَ إلىٰ مَتْبُوعِهِ، و كِلاَهُمَا مَقْصُو دَانِ بِتِلْكَ النِّسْبَةِ و يُسْمَّىٰ (عَطْفَ النَّسَقِ) أَيْضاً، و شَرْطُهُ أَنْ يَتَوَسَّطَ بَيْنَهُ و بَيْنَ مَتْبُوعِهِ أَحَدُ حُرُوفِ العَطْفِ مِثْلُ (قَامَ سَعدٌ و خَالِدٌ)، و مِنْ حُرُوفِ العَطْفِ مِثْلُ (قَامَ سَعدٌ و خَالِدٌ)، و مِنْ حُرُوفِ العَطْفِ مِثْلُ (قَامَ اللهُ يَالقِسْمِ النَّالِثِ، إنْ حُرُوفِ العَطْفِ (الوَاو و الفَاء ثُمَّ و أَوْ) و سَيَأْتِي ذِكْرُهَا فِي القِسْمِ النَّالِثِ، إنْ شَاءَ اللّهُ تَعالىٰ.

وَ إِذَا عُطِفَ عَلَى ضَمِيرٍ مَرْفُوعٍ مُتَّصِلٍ يَجِبُ تَأْكِيدُهُ بِضَمِيرٍ مُنْفَصِلٍ، نَحْوُ (جَلَسْتُ أَنَا وَ سَعِيدٌ) إِلَّا إِذَا فُصِلَ، نَحْوُ (كَتَبْتُ اليَومَ و خَالِدٌ).

وإذا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ المَجْرُورِ المُتَّصِلِ يَجِبُ إعادَةُ حَرْفِ الجَرِّفِي المَحْرِّفِي المَحْرِّفِي المَعْطُوفِ، نَحْوُ (مَرَرْتُ بِكَ وَ بِسَعِيدٍ).

و المَعْطُوفُ فِي حُكْمِ المَعْطُوفِ عَلَيهِ، أَيْ إِذَا كَانَ الأُوَّلُ صِفَةً، أَوْ خَبَراً، أَوْ حَبَراً، أَوْ حِلَةً، أَوْ حَالاً، فَالثَّانِي كَذَلِك، وَ الضَابِطَةُ فِيهِ أَنَّهُ إِذَا جَازَ أَنْ يَقُومَ المَعْطُوفِ عَلَيْهِ، جَازَ العَطْفُ، و إِلّا فَلا.

و العَطْفُ عَلَي مَعْمُولَيْ عَامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ جَائِزٌ إِذَا كَانَ المَعْطُوفُ عَلَيْهِ مَجْرُورً، نَحْوُ (فِي مَجْرُورً، نَحْوُ (فِي

الدَّار زَيْدٌ و الحُجْرَةِ عَمْرٌو).

#### اَلخُلاصَةُ:

المعْطُوفَ بِالحُرُوفِ، هُوَ تَابِعٌ يَتَوَسَّطُ بَيْنَهُ و بَيْنَ مَنْبُوعِهِ أَحَدُ حُرُوفِ العَطْفِ، و يُسَمَّىٰ (عَطْفَ النَّسَقِ) أَيْضاً.

و حُكْمُ المَعْطُوفِ هُوَ حُكْمُ المَعْطُوفِ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِ الأَحْكَامِ، و مَتَىٰ عُطِفَ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِ الأَحْكَامِ، و مَتَىٰ عُطِفَ عَلَىٰ ضَمِيرٍ مَرْفُوعٍ مُتَّصِلٍ يَجِبُ تَأْكِيدُهُ بِضَمِيرٍ مُنْفَصِلٍ، أَوْ يُفْصَلُ بِيْنَهُمَا بِفَاصِلٍ.

و يَجِبُ إِعَادَةُ حَرْفِ الجَرِّ فِي المَعْطُوفِ عَلَىٰ الصَّمِيرِ المَجْرُورِ المُتَّصِل. المُتَّصِل.

و يَجُوزُ العَطْفُ عَلَىٰ مَعْمُولَيْ عَامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، إذا كَانَ المَعْطُوفُ عَلَيْهِ مَجْرُوراً، وَ مُقْدَّماً عَلَىٰ المَرْفُوعِ، و المَعْطُوفُ مَجْرُوراً و مُقَدَّماً عَلَىٰ المَرْفُوعِ أَيْضاً.

## أَسْئِلَةٌ:

١ ـ عَرِّفْ عَطْفَ النَّسَقِ، و مَثِّلْ لَهُ.

٢ عَدُّدْ بَعْضَ حُرُوفِ العَطْفِ.

٣ مَاذا يَجِبُ إذا عَطَفْتَ عَلَىٰ ضَمِيرٍ مُتَّصِلٍ؟ مَثِّلْ لذلك.

٤ - هَلْ يَجِبُ إِعَادَةُ حَرْفِ الجَرِّ فِي المَعْطُوفِ إذا عَطَفْتَ عَلَى الضَّميرِ المَتْجُرُورِ المُتَّصِل؟ مَثِّلْ لذلك.

هـ هَلْ يُعْرَبُ المُعْطُوفُ إعْرَابَ المَعْطُوفِ عَلَيْهِ؟ ٱذْكُرْ ذلك مَعَ إيرادِ
 مِثالٍ.

تَمَارِينُ:

أ. ضَعْ مَعْطُوفاً فِي الفَرَاغاتِ التَّالِيَةِ:

١ ـ جَاءَتْ سَلمني و ...... مِنَ السُّوقِ.

٢ ـ ذَهَبَ سَعِيدٌ ثُمَّ ..... إلى المَدْرَسَةِ.

٣ رَأَيْتُ أَنا و ..... الهلالَ

٤ ـ سَافَر خَالِدٌ و ...... بِالقِطَارِ.

ه ـ سَلِّمتُ عَلىٰ أَبِيكَ و عَلىٰ .....

٦ مَرَرْتُ بِكَ و.....

ب ـ ضَعْ حَرْفَ عَطْفٍ مُناسِباً فِي الجُمَلِ التَّالِيَةِ:

١ ـ قَرَأْتُ المَجَلَّةَ أَنا ..... أَخِي.

٢ ـ مَرَرُتُ بِأَخِي ..... بِعَمِّي.

٣ـ سَافَرْتُ أَنا..... خالى.

٤ ـ دُخَلَ خَالِدٌ ..... سَعِيدٌ.

ه ـ أَكَلَ الطِّفْلُ ..... الصَّبِيُّ.

ج -

١- هَاتِ جُمْلَتَيْنِ يَكُونُ المَعْطُوفُ عَلَيْهِ فِيهِما وَاجِبَ التَّأْكِيدِ بِضَمِيرٍ
 مُنْفَصِل:

٢- هَاتِ جُمْلَتَيْن يَكُونُ المَعْطُوفُ عَلَيْهِ فِيهِمَا ضَمِيراً مَجْرُوراً.

د - اسْنَخْرِجِ المَعْطُوفَ مِنَ الجُمَلِ التَّالِيَةِ:

۱ - خُذْ هٰذا لَكَ وَ لأبِيكَ.

۲ - خَرَجْتُ أَنا و سَعِيدٌ مِنَ الدَّارِ.

۳ - كَتَبَ الدَّرسَ خَالِدٌ وَ سَعِيدٌ.

٤ - أَيَّدَ الشَّاهِدَ هٰذا وَ أَبُوهُ.

٥ - اَلشِّنَاءُ بَارِدٌ، وَ الصَّيْفُ حَارٌ.

ه - أَعْرِبْ مايلِي:

١. ﴿ السُّكُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ اَلْجَنَّةَ ﴾ '.
 ٢. أَنْصُرِ المَظْلُومَ، و أَضْرِبْ عَلَىٰ يَدِ الظَّالِمِ.
 ٣. ﴿ الدُّخُلُوا الجَنَّةَ أَنْتُمْ وَ أَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴾ '.
 ٤. خَيْرُ الكَلام مَا قَلَّ وَ دَلَّ.

ه أرَدْتُ لَكَ وَ لأَخِيكَ خَيْراً.

١) البقره / ٣٥.

۲) الزخرف / ۷۰.

# الدَّرْسُ الحادِي وَ العِشْرُونَ

## اَلقِسْمُ الثَّالِثُ: التَّأْكِيدُ

اَلتَّأْكِيدُ، هُوَ تَابِعٌ يَدُلُّ عَلَى تَقْرِيرِ المَتْبُوعِ فِيمَا نُسِبَ إليْهِ، نَحْوُ (جَاءَنِي زَيْدٌ نَفْسُهُ) أَوْ يَدُلُّ عَلَىٰ شُمُولِ الحُكْمِ لِكُلِّ أَفْرَادِ المَتْبُوعِ، مِثْلُ ﴿فَسَجَدَ المَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ .

و التَّأْكِيدُ عَلَىٰ قِسْمَينِ

أَ ـ لَفْظِيٌّ، و هُوَ تَكْرِيرُ اللَّفْظِ الأُوَّلِ بِعَيْنِهِ، نَحْوُ (جَاءَنِي زَيْدٌ زَيْدٌ، جَاءَنِي جَاءَنِي جَاءَنِي جَاءَنِي جَاءَنِي زَيْدٌ، قَامَ قَامَ زَيْدٌ)، وَ يَجُوزُ فِي الحُرُوفِ أَيْضاً نَحْوُ (إنَّ إنَّ زَيْداً قَائِمٌ). قائِمٌ).

ب ـ مَعْنَويٌّ: و هُوَ بِأَلْفَاظٍ مَعْدُودَةٍ، و هِيَ كَمَايَلِي:

١- (النَّفْشُ وَ العَيْنُ) و هُمَا لِلوَاحِدِ، و المُتَنَّىٰ، و المَجْمُوعِ بِآخْتِلافِ الصِّيغَةِ وَ الضَّمِيرِ مِثْلُ (جُاءَنِي زَيْدٌ نَفْسُهُ، و الزَّيْدانِ اَنْفُسُهُما، اَوْ نَفْساهُما وَ الزَّيْدُونَ أَنْفُسُهُمْ) وكذلك (عَيْنُهُ، و أَعْيُنُهُما، أَوْ عَيْنَاهُمَا، و أَعْيُنُهُمْ)

١) الحجر / ٣٠، ص/ ٧٣.

ولِلمُؤَنَّبُ نَحْوُ (جَاءَتْنِي هِنْدٌ نَفْسُها، والهِنْدَانِ أَنْفُسُهُمَا أَوْ نَفْسَاهُمَا، والهِنْدَانِ أَنْفُسُهُمَا أَوْ نَفْسَاهُمَا، والهِنْداتُ أَنْفُسُهُنَّ)، وكذا (عَيْنُها، وأَعْيُنُهُمَا، أَوْ عَيْناهُمَا، وأَعْيُنُهُنَّ).

٢- (كِلاَ وَ كِلْتا) و هُمَا لِلمُثَنَّىٰ خَاصَّة، نَحْوُ (قَامَ الرَّجُـلانِ كِلاَهُمَا،
 وقَامَتِ المَوْأَتانِ كِلْتاهُمَا).

٣. (كُلُّ، و أَجْمَعُ، و أَكْتَعُ، وأَبْتَعُ، و أَبْصَعُ) و هِيَ لِغَيْرِ المُنَنَّىٰ بِآخْتِلافِ الضَّمِيرِ فِي (كُلُّ)، تَقُولُ: (اشْتَرَيْتُ البُسْتَانَ كُلَّهُ، و جَاءَنِي القَوْمُ كُلُّهُمْ، و آشْتَرَيْتَ الحَدِيْقَةَ كُلَّها، و جَاءَتِ النِّسَاءُ كُلُّهُنَّ) و بِآخِتِلافِ الصِّيغَةِ فِي البَوَاقِي، و هِيَ (أَجْمَعُ... إلخ) تَقُولُ: (اشْتَرَيْتُ البُسْتَانَ كُلَّهُ أَجْمَعَ أَكْتَعَ البَوْقِي، و هِيَ (أَجْمَعُ... إلخ) تَقُولُ: (اشْتَرَيْتُ البُسْتَانَ كُلَّهُ أَجْمَعَ أَكْتَعَ أَبْتَعَ أَبْصَعَ، و جَاءَنِي القَوْمُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ أَكْتَعُونَ أَبْتَعُونَ أَبْتَعُونَ أَبْتَعُونَ أَبْتَعُونَ أَبْتَعُ بَعَى النَّاعُ كُلُّهُنَّ و آشْتَرَيْتُ البُسْاءُ كُلُّهُنَّ و آشْتَرَيْتُ البُسْاءُ كُلُّهُنَّ و آشْتَرَيْتُ النِساءُ كُلُّهُنَّ و آشْتَرَيْتُ الخِيرِيْقَةَ كُلُّها جَمْعَاءَ كَتْعَاءَ بَتْعَاءَ بَصْعَاءَ، و قَامَتِ النِّساءُ كُلُّهُنَّ و آشْتَرَيْتُ الجَدِيْقَةَ كُلُّها جَمْعَاءَ كَتْعَاءَ بَتْعَاءَ بَصْعَاءَ، و قَامَتِ النِّساءُ كُلُّهُنَّ جُمْعُ كُتَعُ بُتَعُ بُتَعُ بُعَمَ عُونَ أَبْتَعُ بُعَمَعُ فَى أَنْ عَلَيْهِ بَعْمَاءَ كَتْعَاءَ بَعْعَاءَ بَعْمَاءَ و قَامَتِ النِّسَاءُ كُلُّهُنَّ جُمْعُ الْتَعْمَ بُتَعُ بُتَعُ بُعَعُ بُعَ عُونَ أَبُعُهُمْ أَجْمَعُ أَنْ عَلَيْهِ بَعْمَ عُلَهَا عَمْعَاءَ النِّسَاءُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُ وَلَا الْسَلَّالُ فَي الْتَعْمَ الْتَعْمَ الْعُمْعُ الْتَعْمَ الْتَعْمَ الْتَعْمَ الْتَعْمَاءَ الْتَعْمَ الْتَعْمَ الْتَعْمَ الْتَعْمَ الْتَعْمَ الْتَعْمَ الْتَعْمَ الْتَعْمَ الْتَعْمَاءَ الْتَعْمَاءَ الْتَعْمَاءَ الْتَعْمَ الْتَعْمَ الْتَعْمَ الْتَعْمَ الْتُهُمُ الْعُمْعُونَ الْتَعْمَاءَ الْتَعْمَاءَ الْتَعْمَاءُ الْتَعْمَاءُ الْتَعْمَاءُ الْتَعْمَ الْتَعْمَاءُ الْتَعْمَاءُ الْتَعْمَاءُ الْتُعْلَقُونَ الْتَعْمَاءُ الْتَعْمَاءُ الْتُعْمَاءُ الْتَعْمَاءُ الْتُعْمَاءُ الْتَعْمَاءُ الْتُعْمَاءُ الْتَعْمَاءُ الْتَعْمَاءُ الْتُعْمَاءُ الْتَعْمَاءُ الْتُعْمَاءُ اللْتُسْتُ اللّهُ الْتَعْمَاءُ الْتُعْمَاءُ الْتُعْمَاءُ الْتَعْمَاءُ الْتَعْمَاءُ الْتُعْمَاءُ الْتُعْمَاءُ الْتُعْمَاءُ الْتُعْمَاءُ الْتُعْمُعُمُ الْتُعْمَاءُ الْتُعْمَاءُ الْتُعْمَاءُ الْتُعْمَاءُ الْتُعْمَاءُ الْتُعْمَاءُ الْتُعُ

وَإِذَا أَرَدْتَ تَأْكِيدَ الضَّمِيرِ (المَرْفُوعِ) المُتَّصِلِ بِد (النَّفْسِ و العَيْنِ) يَجِبُ تَأْكِيدُهُ بِضَمِيرٍ مَرْفُوعِ مُنْفَصِلِ، تَقُولُ، (ضَرَبْتَ أَنْتَ نَفْسُكَ).

وَ لاَ يُؤَكَّدُ بِ (كُلِّ وَ أَجْمَعَ) إلّا مَا لَهُ أَجْزاءٌ وَ أَبْعاضٌ يَصِّحُ آ فْتِراقُها حِسَّاً نَحُو (القَوْم) فِي جَاءَنِي القَومُ كُلُّهُم أَجْمَعُونَ، أَوْ حُكْمًا، كَمَا تَقُولُ: (اشْتَرَيْتُ النَيْتَ كُلَّهُ)، وَ لاَ تَقُولُ (أَكْرَمْتُ الضيفَ كُلَّهُ).

وَ آعْلَمْ أَنَّ (أَكْتَعَ) وَ أَخَوَاتِها أَتْبَاعٌ لِـ (أَجْمَعَ) إِذْ لَيْسَ لَهَا مَعْنَى دُونَهَا وَ لَا يَجُوزُ ذَكْرُهَا دُونَهَا .

#### اَلخُلاصَةُ:

اَلتَّأْكِيدُ: تَابِعٌ يَدُلُّ عَلَىٰ تَقْرِيرِ المَتْبُوعِ فِيمَا نُسِبَ إليْهِ، أَوْ يَـدُلُّ عَـلَىٰ شُمُولِ الحُكْمِ لِكُلِّ أَفْرادِ المَتْبُوعِ.

التَّأْكِيدُ عَلَى قِسْمَينِ:

أ ـ لَفْظِيٌّ، و هُوَ تَكْرَارُ ٱللَّفْظِ الأُوَّلِ بِعَيْنِهِ، و يَجُوزُ تَكْرَارُ الحُرُوفِ أَيْضاً.

ب ـ مَعْنَويٌّ: يَتَحَقَّقُ بِأَلْفَاظٍ مَخْصُوصَةٍ، وهِيَ:

١ ـ نَفْسٌ و عَيْنٌ.

٢ ـ كِلا و كِلْتَا ( المُضافَتانِ إلى المُضْمَرِ)

٣.كُلُّ، و أَجْمَعُ و أَخَواتُها.

لا يُؤَكَّدُ الضَّمِيرُ المَرفُوعُ المُتَّصِلُ بِالنَّفْسِ و العَيْنِ إِلَّا بَعْدَ تأْكِيدِهِ بِضَمِيرِ رَفْع مُنْفَصِلِ.

و شَرْطُ التَّأْكِيدِ بِلَفْظَىْ (كُلِّ، وَ أَجْمَعَ) صِحَّةُ آفْتِراقِ أَجزاءِ المُؤكَّدِ حَسَّاً أَوْ حُكْماً.

و لاَ يَجُوزُ ذِكْرُ (أَكْتَعَ) و أَخَوَاتِهَا فِي الكَلاَمِ إِلَّا بَعْدَ ذِكْرِ (أَجْمَعَ).

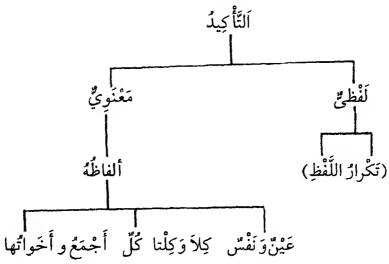

### أَسْئِلَةٌ:

١ عَرِّفِ التَّأْكِيدَ، و مَثِّلْ لَهُ.

٢ مَا هِيَ أَقْسامُ التَّأْكِيدِ؟ وَضَّحْ ذلِك بِأَمْثِلَةٍ.

٣-كَيْفَ تُؤَكِّدُ تَأْكِيداً لَفْظِياً؟ مَثِّلْ لذلك.

٤ مَا هِيَ الْأَلْفَاظُ الَّتِي يُؤَكَّدُ بِهَا مَعْنَوِيّاً؟ مَثِّل لَها.

٥- بِمَ تُوَ كُّدُ المُثَنَّىٰ ؟ و بِمَ تُوَ كُّدُ الجَمْعَ؟ اشْرَحْ ذلك وَ مَثَّلْ لَهُما.

٦- كَيْفَ تُوَكِّدُ الضَّمِيرَ المُتَّصِلَ بِالنَّفْسِ وَ العَيْنِ؟ مَثِّلْ لذلك.

#### تَمارِينُ:

أ- عَيِّن الْأَلْفَاظِ المُؤَكَّدَّةِ وَ بَيِّنْ نَوْعَها فِي الجُمَلِ التَّالِيَةِ:

١- إِنَّ إِنَّ الْوَلَدَ نَائِمٌ.

٢ جاء جاء سعيدٌ.

٣ هٰذِهِ خالَتُكَ عَيْنُها.

٤- أَنْتَ نَفْسُكَ لَمْ تُعْطِ أَخَاكَ حَقَّهُ. ه جَاءَتِ المُعَلِّمَاتُ أَنْفُسُهُنَّ. ٦- أَكَلْتُ أَنا البُرْ تَقالَ. ٧ ـ ذَهَبَ الطِّفْلانِ كِلاَهُمَا.

ب ـ ضَعْ تأكيداً مناسِباً فِي الجُمَلِ التّالِيَةِ:

١\_جاءَ أُبُوكَ.....

٢\_رَ أَنْتُ أَخاكَ.....

٣ سافَرَ الطَّالِبَانِ....

٤\_..... اَلطِّفْلَ ذَكِيٍّ.

ه..... ذَهَبَ إلىٰ السُّوْقِ.

٦- إشْتَرَيْتُ الكُتُبَ.....

٧ قَرَأْتُ المَجَلاَّتِ.....

ج ـ أُعْرِبْ مايَلِي:

١ - سَافَرَ سَافَرَ سَعِيدٌ.

٢ ﴿ فَنَجَّيْنَاهُ وَ أَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴾ ١

٣ ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الأسْمَاءَ كُلُّهَا ﴾ [.

٤-إنَّ إنَّ الخَمْرَ مُحَرَّ مَةً.

۱) الشعراء / ۱۷۰.

٢) البقرة / ٣١.

# اَلدَّرسُ الثَّانِي وَ العِشْرُونَ

اَلقِسْمُ الرّابِعُ: اَلبَدَلُ

اَلْبَدَلُ، تَابِعٌ نُسِبَ إلَيهِ مَا نُسِبَ إلى مَتْبُوعِهِ و هُوَ المَقْصُودُ بِالنِّسْبَةِ دُونَ مَتْبُوعِهِ.

و أقْسامُ البَدَكِ أَربَعَةٌ:

١ ـ بَدَلُ الكُلِّ مِنَ الكُلِّ، و هُوَ، مَا كَانَ مَدْلُولُهُ تَمامَ مَدْلُولِ المَتْبُوعِ، نَحْوُ (جَاءَنِي صَالِحٌ أَخُوكَ).

٢- بَدَلُ البَعْضِ مِنَ الكُلِّ، وهُوَ، مَا كَانَ مَدْلُولُهُ جُزء مَدلولِ المَتْبُوعِ، نَحْوُ
 (قَرَأْتُ آلكِتَابَ أَوَّلَهُ).

٣ ـ بَدَلُ الاشتِمالِ، و هوَ، مَا كَانَ مَدْلُولُهُ مُتَعَلِّقاً بِالمَتْبُوعِ نَحْوُ (سُلِبَ زَيْدٌ ثَوْبُهُ، وأَعْجَبَنِي عَلِيٍّ عِلْمُهُ).

٤- بَدَلُ الغَلَطِ، و هُوَ، مَا يُذْكَرُ بَعْدَ الغَلَطِ، نَحْوُ (جَاءَنِي زَيْدٌ جَعْفَرٌ،
 و رَأَيْتُ بَعْلاً حِماراً).

و البَدَلُ إِنْ كَانَ نَكِرَةً مِنْ مَعْرِفَةٍ يَجِبُ نَعْتُهُ كَـقَوْلِهِ تَعَـالى: ﴿لَنَسْفَعـاً

بِالنَّاصِيَةِ ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ ﴾، و لا يَجِبُ ذلك فِي عَكْسِهِ نَحْوُ قَولِهِ تَعالَىٰ ﴿إلَىٰ صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ، صراطِ الله ﴾ و لا فِي المُتَجَانِسَيْنِ مِنْ حَيْثُ التَّعْرِيفُ و التَّنْكِيرُ. نَحْوُ قَوْلِهِ تَعالَىٰ ﴿اهْدِنا الصِراطَ المُسْتَقِيمَ صِراطَ الَّذين... ﴾ و التَّنْكِيرُ. نَحْوُ قَوْلِهِ تَعالَىٰ ﴿اهْدِنا الصِراطَ المُسْتَقِيمَ صِراطَ الَّذين... ﴾ و جاءني رَجُلٌ غلامٌ.

## القِسْمُ الخامِسُ عَطْفُ البَيَانِ

عَطْفُ البَيَانِ، تَابِعٌ غَيْرٌ صِفَةٍ يُوَضِّحُ مَتْبُوعَهُ، وَ هُوَ أَشْهَرُ آسْمَىْ شَيءٍ نَحْوُ (قَالَ أَبُو عَبْدِاللّهِ الصَّادِقُ، أَخْبَرَنَا أَمِيرُالمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ (ع)).

#### اَلخُلاصَةُ:

اَلْبَدَلُ: تَابِعٌ يُوَضِّحُ الْمَتْبُوعَ، و يُنْسَبُ إلَيْهِ مَا يُنْسَبُ إلى مَتْبُوعِهِ. و هُوَ الْمَقْصُود بِالنِّسبَة.

#### أقسامُ البَدَلِ:

١- بَدَلُ الكُلِّ مِنَ الكُلِّ.
 ٢- بَدَلُ البَعْضِ مِنَ الكُلِّ.
 ٣- بَدَلُ الاشتِمالِ.
 ٤- بَدَلُ الغَلَطِ.

١) العلق / ١٥ ـ ١٦.

شَرْطُ البَدَلِ مِنَ المَعْرِفَةِ بِالنَّكِرَةِ: أَنْ تَكُونَ النَّكِرَةُ مَوصُوفَةً. عَطْفُ البَيانِ، تابِعُ يَدُلُّ عَلَىٰ التَّوضِيحِ والتَّخْصِيصِ، وهُوَ أَشْهَرُ آسْمَى المَتْبُوعِ.

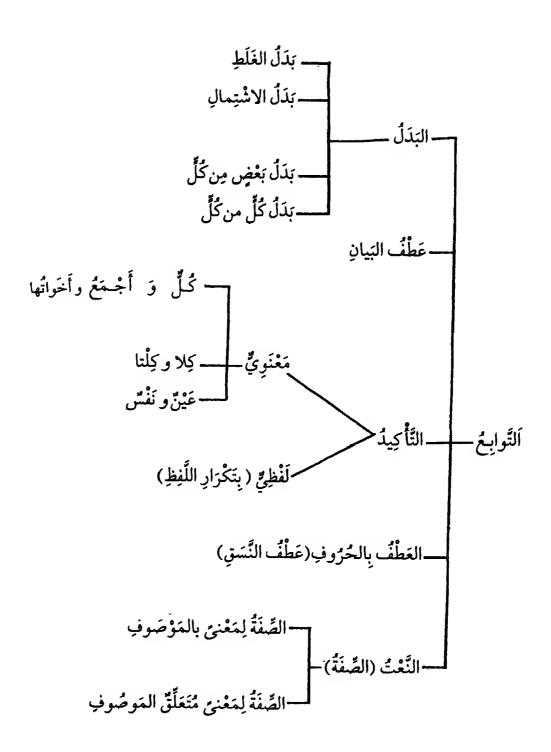

### أُسْئِلَةُ:

١ عَرِّفِ البَدَلَ، و مَثِّلْ لَهُ.

٢ ما هُوَ عَطْفُ البَيَانِ؟

٣ ـ مَا هِيَ أَنُواعُ البَدَلِ؟ عَدِّدْهَا، و مَثُلُ لَها.

٤- هَلْ يُبْدَلُ مِنَ المَعْرِفَةِ بِنَكِرَةٍ أَمْ لا؟ اشْرَحْ ذلك و مَثِّنْ لَهُ.

#### تَمارِينُ:

أَ السَّتَخْرِجْ عَطْفَ البَيَانِ و البَدَلَ، و عَيِّنْ نَوْعَهُ فِي مَا يَأْتِي مِنَ الجُمَلِ: المَاقِر (ع). المَّاقِر (ع).

٢ - سَافَرَ مَسْعُودٌ أَخُوكَ.

٣-كَسَرْتُ القِنِّينَةَ رَأْسَهَا.

٤- رَأَيْتُ مَجيداً حَامِداً.

ه أعجَبني أَبُوكَ عِلْمُهُ.

ب - ضَعْ بَدَلاً أَوْ عَطْفَ بَيانٍ مُنَاسِهاً فِي الفَرَاغَاتِ مِنَ الجُمَلِ التَّالِيَةِ:

١- رَأَيْتُ صَادِقاً.....

٢- قَرَأَ حَمِيدٌ الكِتَابَ.....

٣ـ سَافَرَ عَامِرٌ......

٤ شرق البَيْتُ....

ه ـ أَعْطَيْتُ أَخَاكَ ..... الكِتَابَ.

٦- قَالَ أَبُو الحَسَنِ.....

# ٧- يُهِمُّنِي أَبُوكَ.....

ج -

١- هَاتِ جُهْلَتَيْنِ يَكُونُ فِيهِما بَدَلَ آشْتِمالٍ
 ٢- هَاتِ جُمْلَتَيْنِ يَكُونُ فِيهِمَا البَدَلُ بَدَلَ بَعْضٍ مِن كُلِّ.
 ٣- هَاتِ جُمْلَتَيْنِ تَحْتَوِى كُلِّ مِنْهُما عَلىٰ عَطْفِ بَيانٍ.

د ـ أُعْرِبْ ما يَأْتِي:

١ ﴿ إِهْدِنَا الصِّراطَ المُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ \
 ٢ حَضَرَ أَبُو مُحَمَّدٍ الحَسَنُ (ع).

٣- بَرَيْتُ القَلَمَ رَأْسَهُ.

٤ يُعْجِبُنِي أَخُوكَ حِلْمُهُ.

٥ جَاءَ أُخُوكَ قَاسِمٌ.

٦. رَأَيْتُ عَمَّكَ خَالَكَ.

# اَلدَّرْشُ الثَّالِثُ وَ العِشْرُونَ

# اَلْبَابُ الثَّانِي فِي الاسْمِ المَنْنِيِّ

اَلاسْمُ المَبْنِيُّ: مَا لا يَخْتَلِفُ آخِرُهُ بِآخْتِلافِ العَوامِلِ، و يَكُونُ ذلِك فِي المَوارِدِ التَّالِيَةِ:

أَ مَا وَقَعَ غَيْرَ مُرَكَّبٍ مَعَ غَيْرِهِ، مِثْلُ (اَلفْ، باءْ، تاءْ، ثاءْ... الخ) وَ مِثْلُ (اَلفْ، باءْ، تاءْ، ثاءْ... الخ) وَ مِثْلُ لَفْظِ (زَيْد) قَبْلَ التَّرْكِيبِ فَإِنَّهُ مَبْنِيٍّ بِالفَوَّةِ. بِالفِعْلِ عَلَىٰ السَّكُونِ و مُعْرَبٌ بِالقُوَّةِ.

ب ـ مَا شَابَة مَبْنِيَّ الأَصْلِ بِأَنْ يَكُونَ فِي الدَّلاَلَةِ عَلىٰ مَعْناهُ مُحْتاجًا إلىٰ قرينَةٍ كَأَسْماءِ الإشارَةِ وَ المَوصُولاتِ، نَحْوُ (هٰؤُلاءِ، مَنْ).

ج . مَا كَانَ عَلَىٰ أَقَلَ مِنْ ثَلاثَةِ أَحْرُفٍ، مِثْلُ ضَمِيرِ (نا) فِي (جِثْتَنا). د . مَا تَضَمَّنَ مَعْنى مِنْ مَعانِي الحُرُوفِ، مِثْلُ (هٰذا) و مِنْ (أَحَدَ عَشَرَ إلىٰ د . مَا تَضَمَّنَ مَعْنى مِنْ مَعانِي الحُرُوفِ، مِثْلُ (هٰذا) و مِنْ (أَحَدَ عَشَرَ إلىٰ

تِسْعَةً عَشَرَ).

و حَرَكَاتُ الاسْمِ المَبْنِيِّ تُسَمَّىٰ ضَمَّا، وَ فَتْحاً، وَ كَسْراً، وَ سُكُونَهُ وَقُفاً. و بناءً عَلىٰ مَا ذَكَرْنا يَنْقَسِمُ الاسْمُ المَبْنِيُّ إلىٰ الأقْسام التَّالِيَةِ:

١- المُضْمَراتُ.

٢- أَسْماءُ الإشارَةِ.

٣- المَوْصُولاتُ.

٤- أَسْماءُ الأَفْعالِ.

٥- أشماء الأصوات.

٦- المرَكَّباتُ.

٧- الكِناياتُ.

٨- بَعْضُ الظُّرُوفِ.

اَلنَّوْعُ الأوَّلُ: المضْمَراتُ.

اَلضَّمِيرُ: هُوَ آسْمٌ ما، وُضِعَ لِيَدُلَّ عَلَىٰ مُنَكَلِّمٍ، أَوْ مُخاطَبٍ، أَوْ غَاثِبٍ عَلَيْ مُنَكَلِّمٍ، أَوْ مُخاطَبٍ، أَوْ غَاثِبٍ عَقَدَّمَ ذِكْرُهُ.

وَ لاَبُدَّ لِضَمِيرِ الغائِبِ مِنْ مَرْجعٍ يَرجِعُ إلَيهِ، وهُوَ مَذْكُورٌ قَبْلَهُ لَفْظاً، نَحْوُ (سَلِيمٌ حَضَرَ أَخُوهُ) أَوْ مَعْنَى نَحْوُ: ﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلنَّقوى ﴾ أوْ حُكْماً نَحْوُ (وَ آسْتَوَتْ) يَعُودُ إلى سفينة نُوح المعلومة مِن السِّياقِ.

الضّمِيرُ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ

١- مُتَّصِلٌ: و هُوَ مَا لا يُسْتَعمَلُ وَ حُدَهُ، و هُوَ إِمَّا مَرْفُوعٌ، نَحْوُ (ضَرَبْتُ...

إلىٰ ضَرَبْنَ) أَوْ مَنْصُوبٌ، نَحْوُ (ضَرَبَنِي .... إلىٰ ضَرَبَهُنَّ) أَوْ مَجْرُورٌ، نَحْوُ (غُلامِي، ولِي .... إلىٰ غُلامِهِنَّ و لَهُنَّ).

٢- مُنْفَصِلٌ، و هُوَ مَا يُسْتَعْمَلُ وحْدَهُ، و هُوَ أَيْضاً إمّا مَرْفُوعٌ، مِثْلُ (أَنا....
 إلىٰ هُنَّ)، و إمّا مَنْصُوبٌ، مِثْلُ (إيّاى .... إلىٰ إيّاهُنَّ)، فذلك سَبْعُونَ ضَمِيراً.
 و الضَّميرُ المَرْفُوعُ المُتَّصِلُ يَكُونُ مُسْتَتِراً فِي مَا يَلِي:

١- المَاضِي الغائِبُ و الغائِبَةُ، نَحْوُ عَلِيٌ نَصَرَ الإسْلامَ وَ فَاطِمَةُ أَعَزَّتِ النِّسَاءَ أَيْ: (نَصَرَ هُوَ، و أَعَزَّتْ هِيَ).

٢ ـ المُضَارِعُ المُتَكَلِّمُ، مِثْلُ (أَنْصُرُ و نَنْصُرُ).

٣- المُضَارِعُ المُخاطَب، مِثْلُ (تَأْكُلُ).

٤ الغائِبُ وَ الغائِبَة مِثْلُ يَنْصُرُ و تَنْصُرُ.

ه اسمُ الفاعِل و المَفْعُولِ ١ (الصِّفَة).

وَ لا يَجُوزُ آسْتِعْمالُ المُنْفَصِلِ إلَّا عِنْدَ تَعَذَّرِ المُتَّصِلِ نَحْوُ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ ، و (مَا نَصَرَكَ إلَّا أَنَا).

ضَمِيرُ الشَّأْنِ و القِصَّةِ.

و آعْلَمْ أَنَّ لَهُمْ ضَمِيراً غائِباً تَأْتِي بَعْدَهُ جُملَةٌ تُفَسِّرُهُ، وَ يُسَمَّىٰ (ضَمِيرَ

١) و هناك ضمائر مستترة في صيغ أخرى لم يذكرها المصنّف كصيغة المفرد المذكر من الامر وبعض أسماء الأفعال و اسم التفضيل و غيرها.

٢) الفاتحة / ٤.

الشَّأْنِ) فِي المُذكَّرِ، و (ضَمِيرَ القِصَّةِ) فِي المُؤَنَّثِ، مِثْلُ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَّاتِّةِ، وإنَّها زَيْنَبُ قائِمَةٌ.

## ضَمِيرُ الفَصْلِ:

و قَدْ يَدْخُلُ بَيْنَ المُبْتَدا و الخَبَرِ ضَمِيرٌ مَرْفُوعٌ مُنْفَصِلٌ مُطابِقٌ لِلمُبْتَدا، الذاكانَ الخَبَرُ مَعْرِفَة، أَوْ أَفْعَلُ مِنْ كذا ، و يُسَمَّىٰ (فصلاً) لِأَنَّهُ يَفْصُلُ بَيْنَ المُبْتَدا وَ الخَبَرِ لِيرْفَعَ آشتِباهَ الخَبَرِ بِالصِّفَةِ، وَ يُفيدُ التاكِيدَ أيضاً، نَحقُ المُبْتَدا وَ الخَبَرِ لِيرْفَعَ آشتِباهَ الخَبَرِ بِالصِّفَةِ، وَ يُفيدُ التاكِيدَ أيضاً، نَحقُ (سَمِيرٌ هُوَ القَادِمُ، كَانَ قَاسمٌ هُوَ الزَائِرَ، و مَجِيدٌ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ حَامِدٍ) و قَالَ اللّهُ تَعالى، ﴿ كُنْتَ أَنْتَ الرَّقيبَ ﴾ ".

### آلخُلاصَةُ:

الاسْمُ المَبْنِيُ: مَا لا يَخْتَلِفُ آخِرُهُ إِآخِتِلافِ العَوامِلِ و ذلِك فِي المَوارِدِ التَّالِيَة:

أ ـ مَا وَقَعَ غَيْرَ مُرَكَّبٍ مَعَ غَيْرِهِ.
 ب ـ مَا شَابَهَ مَبْنِيَّ الاصْلِ.
 ج ـ مَا كَانَ عَلى أَقَلَّ مِنْ ثَلاثَةِ أَحْرُفٍ.

الاخلاص / ١٠

٢) المقصود من، أفعل من كذا هو صيغة التفضيل المجردة من (أل) و الإضافة، و بعدها (من). فهذه تقارب
 المعرفة في التعريف.

٣) المائدة/ ١١٧.

د ـ مَا تَضَمَّنَ مَعْنى مِنْ مَعَانِي الحُرُوفِ.

وَ يَنْقَسِمُ الاسْمُ المَمْنِي إلى الأقسام الثَّمانِيةِ الآتِيةِ:

١- المُضْمَراتُ.

٢- إسم الإشارة.

٣- المؤصّولات.

٤\_ أسماء الأفعال.

٥- أَسْمِاءُ الأَصْواتِ.

٦- المُرَكَّباتُ.

٧- اَلكِنَايَاتُ.

٨ـ بَعْضُ الظُّرُوفِ.

اَلضَّمِيرُ: إَسْمٌ وُضِعَ لِيَدُلَّ عَلَىٰ مُتَكَلِّمٍ، أَوْ مُخاطَبٍ، أَوْ غَائِبٍ، تَـقَدَّمَ ذِكْرُهُ.

وَ الضَّمِيرُ عَلَىٰ قِسمَيْنِ:

١- اَلضَّمِيرُ المُتَّصِلُ، و هُوَ مَا لا يُسْتَعْمَلُ وَحْدَهُ.

٢- الضَّمِيرُ المُنْفَصِلُ وهُوَ مَا يُسْتَعْمَلُ وَحْدَهُ.

والضَّمِيرُ المَرفُوعُ المُتَّصِلُ مُستَتِرٌ فِي المَوارِدِ التَّالِيَةِ:

١- الماضِي الغَائِبُ و الغَائبَةُ.

٢- المُضارعُ المُتَكَلِّمُ.

٣ المُضارِعُ المُخَاطَبُ و الغائِبُ و الغائِبُةُ.

٤ اسم الفاعل و المَفْعُولِ.

ضَمِيرُ الشَّأْنِ، و هُوَ ضَمِيرٌ مُذَكَّرٌ يَقَعُ قَبْلَ جُمْلَةٍ تُفَسِّرُهُ. ضَمِيرُ القِصَّةِ: و هُوَ ضَمِيرٌ مُؤَنَّتٌ غائِبٌ تَقَعُ بَعْدَهُ جُمْلَةٌ تُفَسِّرُهُ. ضَمِيرُ الفَصْلِ: ضَمِيرٌ يَدْخُلُ بَيْنَ المُبْتَدأُ وَ الخَبَرِ لِيُبَيِّنَ أَنَّ مَا بَعْدَهُ خَبْرٌ لاصِفَةٌ.

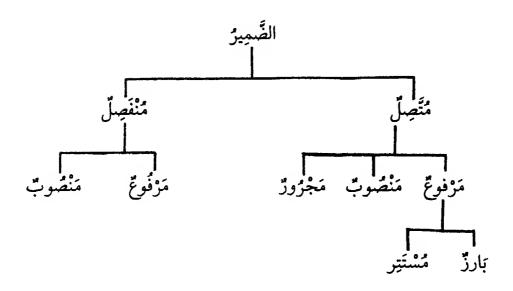

### أَسْئِلَةً:

١ عَرِّفِ الاسْمَ المَبْنِيَّ، و مَثِّلْ لَهُ.

٢ ـ مَا هُوَ شَبِيهُ مَبنِيِّ الأصلِ؟ عَدُّدْ أَنْواعَهُ مَعَ أَمْثِلَةٍ.

٣ عَدُّدْ مَبْنِيَّاتِ الأسْماءِ، وَ مَثِّلْ لَها.

٤ مَا هُوَ الضَّمِيرُ ؟ مَثِّلْ لذلك.

٥- أَذْكُرْ أَقْسامَ الضَّمِيرِ، وَ مَثِّلْ لَها.

٦. فِي أَيِّ الأَفْعالِ يَستَتِرُ الضَّمِيرُ الْمُرْفُوعُ؟

٧- مَتَىٰ لا يَجُوزُ آستِعْمَالُ الضَّمِيرِ المُنْفَصِلِ؟ وَضِّحْ ذلِك بِمِقَالٍ مُفيدٍ.
 ٨- عَرِّفْ ضَمِيرَ الشَّأْنِ، آضْرِبْ مِثالاً لذلك.
 ٩- مَا هُوَ ضَمِيرُ القِصَّةِ؟ مَثِّلْ لَهُ.
 ١٠- مَا هُوَ ضَمِيرُ الفَصْلِ ؟ و مَتَىٰ يُسْتَعْمَلُ ؟ مَثِّلْ لذلِك.

تَمارِينُ:

أ عيِّنْ أَنُواعَ الضَّمَائِرِ فِي الجُمَلِ التَّالِيَةِ:

١- لهذا هُوَ أَخُوكَ.

٢ ـ رَأَ يُتَّهُمْ يَدْرُسُونَ فِي الصَّفِ.

٣. إنَّهُ عَالِمٌ شَهِيرٌ.

٤\_ هُمْ أَسَاتِذَةٌ مُحْتَرَمُونَ.

٥ - البَناتُ سَافَرُنَ إلى بَلَدِهِنَّ

٦ - مَنْ ظَنَّ بِكَ خَيراً فَصَدِّقْ ظَنَّهُ.

٧ ـ ﴿ أَهٰكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ ﴾ .

ب ـهاتِ:

١- ثَلاثَ جُمَلٍ يَكُونُ الضَّمِيرُ فِيها مُسْتَتِراً.
 ٢- ثَلاثَ جُمَلٍ يَكُونُ الضَّمِيرُ فِيها مُنْفَصِلاً.

١) النمل / ٤٢.

٣- ثَلاثَ جُمَلٍ يَكُونُ فِيها الضَّمِيرُ مُتَّصِلاً.

ج -

١- عَدِّدْ ضَماثِرَ النَّصْبِ المُنْفَصِلَةَ، و أَدْخِلْ خَمْسَةً مِنْها فِي جُمَلٍ
 مُفِيدَةِ.

٢- مَا هِيَ ضَمائِرُ الرَّفْعِ المُتَّصِلَةُ؟ أَذْكُرْ خُمْسَةً مِنْها فِي جُمَلٍ مُفِيدَةٍ.

٣ مَا هِيَ ضَمائِرُ الرَّفْعِ المُنفَصِلَةُ؟

د ـ أُعْرِبْ ما يَأْتِي:

١- سافَرت مِنَ البَصَرةِ إلى بَعْداد.

٢- ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ .

٣ لهو لا يَعْلَمُونَ.

٤\_ ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ ٢.

هـ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّه ".

١) الفاتحة / ٥.

٢) الزمر / ٧.

٣) التوحيد/ ١.

# اَلدَّرْسُ الرَّابِعُ وَالعِشْرُونَ

النَّوعُ الثَّانِي أَسْماءُ الإشارةِ.

إَسْمُ الإِشَارَةِ: مَا وُضِعَ لِيَدُلَّ عَلَىٰ مُشَادٍ إِلَيهِ. وَ لَهُ خَمْسَةُ أَلفاظٍ لِسِتَّةِ مَعادِ.

١- (ذا) لِلمُذَكَّرِ الواحِدِ.

٢ـ (ذانِ، و ذَيْنِ) لِلمُثَنَّىٰ المُذَكَّرِ.

٣- (تا، ويرى، و ذِي، و يه، و ذِه، و يهي، و ذهبي ) لِلمُفْرَدِ المُؤنَّثِ.

٤ ( تانِ، و تَيْن ) لِلمُثَنّىٰ المُؤَنَّثِ.

٥- (أُولاءِ) بِالمَدِّ و القَصْرِ لِلجَمْعِ المُذَكَّرِ و المُؤَنَّثِ.

وَ قَدْ تَلْحَقُ بِأُواثِلِها (هَاء) التَّنْبِيه، مِثْلُ (هٰذا، هٰؤُلاءِ).

و قَدْ يَتَّصِلُ بِأَوَاخِرِها حَرْفُ الخِطابِ، وَ هِيَ خَمْسَةُ أَلفاظٍ (كَ، كُما، كُمْ، كِ، كُنَّ) فذلك خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ الحاصِلُ مِنْ ضَرْبِ خَمْسَةٍ فِي خَمسَةٍ وهِيَ: (ذاكَ... إلى ذاكُنَّ، و ذَانِكَ... إلى ذانِكُنَّ) وَكَذا البَواقِي.

و يُسْتَعْمَلُ (ذا) لِلقَريبِ وَ (ذاكَ) لِلمُتَوسِّطِ و (ذلِك) لِلبَعيدِ.

اَلنُّوعُ الثَّالِثُ الإسْمُ المَوْصُولُ.

المؤصُّولُ: اسْمٌ لا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ جُزءًا تَامَّا مِنْ جُمَلَةٍ إِلَّا بِصِلَةٍ بَعدَهُ، وَهِي جُمَلَةٌ خَبَرِيَّةٌ، وَ لا بُدَّ مِنْ عائِدٍ فِيهَا يَعُودُ إلىٰ المَوْصُولِ، مِثْلُ (اللهِ عَمَلَةٌ خَبَرِيَّةٌ، وَ لا بُدَّ مِنْ عائِدٍ فِيهَا يَعُودُ إلىٰ المَوْصُولِ، مِثْلُ (اللهِ عَالِمٌ، أَوْ قَامَ أَبُوهُ).

الأسماء المَوْصُولَةُ هِيَ:

١- (ٱلّذي) لِلمُذَكّر.

٢\_(اَلَّتِي) لِلمُّوُنَّثِ.

٣-(اللَّذانِ، و اللَّذَيْنِ، و اللَّتَانِ، و اللَّتَيْنِ) لِمُثَنَّاهُما، بِالْأَلِفِ فِي حَالَةِ الرَّفْعِ،
 و بِالياءِ فِي حَالَتَى النَّصْبِ و الجَرِّ \.

٤ (الألي ١، و الَّذِينَ) لِجَمْع المُذَكَّرِ.

٥- (اَللاَّتِي، و اللَّواتِي، و اللاَّئِي) لِجَمْعِ المُؤَنَّثِ.

٦-٧- (مَنْ و مَا) و يَكُوْنَانِ لِلجَمِيع.

٨ (أَيُّ وَ أَيَّةٌ)

٩- (ذُوْ) بِمَعْنَىٰ (الَّذِي) فِي لُغَةِ بَنِي طَيِّءٍ كَقَوْلِ الشَّاعِرِ:

فَإِنَّ الماءَ ماءُ أَبِي وَ جَدِّي

وَ بِثْرِي ذُو حَفَرْتُ وَ ذُو طَوَيْتُ

١) أُعْرِبَ اللَّذانِ و اللَّتانِ لأنَّ التَّثْنِيَّةَ مِنْ مُخْتَصَّاتِ الأسمَّاءِ المُتَّمَكُّنَّةِ.

٢) جاء في أصل الكتاب: الأولى، و هو تصحيف

أَيْ الَّذِي حُفَرْتُ و الَّذِي طَوَيْتُ ١.

١٠- اَلاَلِفُ وَ اللامُ بِمَعْنىٰ (اَلَّذِي) وصِلَتُهُ آسمُ الفاعِلِ أَوِ المَفْعُولِ، نَحْقُ (الآكِلُ أَبُوبَكْرٍ، و (المَأْكُولُ تُفَّاحٌ) أي الّذِي أَكِلَ أَبُوبَكْرٍ، و (المَأْكُولُ تُفَّاحٌ) أي الّذِي أَكِلَ تُفَّاحٌ.

وَ يَجُوزُ حَذَفُ العَائِدِ مِنَ اللَفْظِ إِنْ كَانَ مَفْعُولاً، نَحْوُ: (قَامَ الَّذِي أَكْرَمْتُ) أَيْ الّذِي أَكْرَمْتُهُ:

و آعلَمْ أَنَّ (أَيَّا و أَيَّةً) مُعْرَبانِ إلاإذا حُذِفَ صَدْرُ صِلَتِهما ، كَقَوْلِهِ تَعالَى، ﴿ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَىٰ الرَّحمٰنِ عِتِيَّا ﴾ "، أَيْ أَيُّهُم هُوَ أَشَدُّ.

### ٱلخُلاصَة:

إسمُ الإشارَةِ: إسمٌ يُشارُ بِهِ إلىٰ مُسمَّى مَحْسُوسٍ. و أَلفاظُ آسمِ الإشارَةِ

(ذا، و ذانِ، و ذَيْنِ) لِلمُفْرَدِ المُذَكِّرِ و مُثَنَّاهُ.

(تا، و تانِ، و تَيْن) لِلمُفْرَدِ المُؤَنَّثِ و مُثَنَّاهُ.

(أُولاءِ) بِالمَدِّ وَ القَصْرِ لِلجَمْعِ المُذَكَّرِ و المُمُؤَنَّثِ. و يُستَعْمَلُ (ذ!) لِلقَريب، و (ذاك) لِلمُتَوسِّط، و (ذلك) لِلبَعيدِ.

١) طَوَيْتُ، يَعْنِي بَنَيْتُ فَوهَةَ البِئرِ بِالحِجارَةِ.

٢) وأضيف إلى مُعرفة (ضمير).

۳) مریم / ۲۹ ـ

الاسم المَوْصُولُ، اسْمٌ يُفَسِّرُهُ جُملةٌ تَأْتِي بَعْدَهُ، وَ فِيهَا ضَمِيرٌ يَعُودُ إِلَيهِ. و الأسماءُ المَوْصولَةُ هِيَ:

١- (اَلّذي)، و (اللّذانِ، اللّذَيْنَ)، و (الّذِينَ، الألىٰ) للمُفرّدِ المُذَكَّرِ وَ عَلْمَيْهِ وَ جَمْعِهِ عَلَى التَّوالِي.

٢- (اللَّتِي)، و (اللَّتَانِ، و اللَّتَيْنِ)، و (اللَّوَاتِي، و اللاَّثِي، و اللَّوَائِي، و اللَّوَائِي، و اللَّاتِي)، للمُفْرَدِ المُؤنَّثِ و تَثْنِيَتِهِ و جَمْعِهِ.

٣- (مَنْ و مَا) و يَستَوِي فِيهِما المُذَكَّرُ و المُؤنَّثُ إفْراداً و تَثْنِيَةً و جَمْعاً. ٤- أَيُّ، و أَيَّةٌ: و هُما مُعْرَبانِ إلّا إذا حُذِفَ صَدْرُ صِلَتِهِما و أضيفَ إلىٰ معرفة (ضمير) فَيُبْنَيانِ عَلَىٰ الضَّمِّ.

هـ (اَلأَلِفُ و اللاَّمُ)، و (ذُو) بِمَعنىٰ (الَّذِي).

### أَسْئِلَةٌ:

١- مَا هُوَ آسْمُ الإشارَةِ؟ مَثِّلْ لَهُ.

٢- بِماذا يُشَارُ إلى المُؤَنَّثِ؟ و بِمَ يُشَارُ إلى المُذَكَّر؟ وَضِّحْ ذلِك بِأَمثِلَةٍ.
 ٣- عَرِّفِ الاسْمَ المَوصُولَ، و آذْكُرْ مِثالاً لذلك.

٤-اذكر الاسم المَوصُول المختص بِالمُؤَنَّثِ المُفْرَدِ و المُذَكَّرِ المُفْرَدِ،
 و مَثِّلْ لَهما.

٥- مَا هِيَ الأَسْماءُ المَوْصُولَةُ المُخْتَصَّةُ بِالمُثَنَىٰ؟ عَدِّدُها، و مَثَلْ لَها. ٦- أُذْكُرِ الأسماءَ المَوْصُولَةَ المُخْتَصَّةَ بِجَمْعِ المُذَكَّرِ وَ جَمْعِ المُؤَنَّثِ، مَعَ أَمْثِلَةٍ مُفِيدَةٍ. ٧ ـ مَتَىٰ تَبْنىٰ (أَيُّ) و (أَيَّةٌ)؟ مَثِّلُ لذلِك.

٨ مَا هُوَ العائِدُ عَلَىٰ الاسم المَوْصُوْلِ؟ وَضَّحْ ذَلِكَ بِأَمْثِلَةٍ.

٩ كَيْفَ تُسْتَعْمَلُ (مَنْ) و (مَا) ؟ مَثِّلْ لذلك.

١٠ مَتَىٰ يَجُوزُ حَذَفَ العَائِدِ مِنْ جُمْلَةِ الصَّلَةِ؟

١١ ـ هَلْ تُسْتَعْمَلُ (الألِفُ و اللاَّمُ) بِمَعْنىٰ (الَّذِي)؟ مَثِّلُ لَذلِك.

١٢ ـ هَلْ تُسْتَعْمَلُ (ذُو) بِمَعْنى (الَّذِي)؟ اشْرَحْ ذلك و مَثَّلْ لَهُ.

### تَمارِينُ:

أ- أشِرْ بِالأسماءِ التَّالِيَةِ فِي جُمَلِ مُفيدَةٍ.

هٰذا، هٰذِهِ، ذاكم، ذلك، هٰؤُلاءِ.

ب \_اسْتَخْرِجْ أَسْماءَ الإشارةِ مِمّايلِي:

١- ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لا يَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ .

٢ ﴿ هٰذَا مِنْ فَضْل رَبِّي ﴾ ٢.

٣- أَنْظُرْ ذاكُمُ الأَوْلادَ.

٤- ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الغَيْبِ نُوحِيهِ إلينك ﴾ ".

ه ـ هاتان البِنْتانِ عَامِلَتانِ.

١) الراعد / ٤.

٢) النمل / ٤٠.

٣) آل عمران / 12.

٦- ذلك الكِتابُ مُفِيدٌ.

٧ اِشْتَرَيْتُ هٰذَيْنِ القَلَمَيْنِ.

ج -ضَع آسمَ إشارَةٍ فِي الفَراغاتِ التَّالِيَةِ:

· ـ .... الرَّجُلُ عَالِمٌ.

مُنْتَظِرٌ..... المُعَلِّمَ.

بائِي مَجِئْنِي بِمِثْلِهِمْ.

٤ خُدْ.... الكِتابَ وَ ضَعْهُ فَوْقَ... الرَّفِّ.

ه\_ه الكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُا...الكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ

د \_ استخرج الأسماء الموصولة مِمّا يلي مِنَ الجُمَلِ.

١ ـ (هٰذا الَّذِي تَعْرِفُ البَطْحَاءُ وَطْأَتَهُ).

٢- ﴿ قُلْ لِلمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِم ﴾ ٢.

٣ ﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ آمَنُوا هُدًى وَ شِفَاءً ﴾ ٢.

٤ ﴿ ﴿ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ ٢.

٥- ﴿قَدْ أَفْلَحَ المُؤمِنُونَ الَّذينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ هـ - أَدْخِل المَوصُولاتِ التَّالِيَةَ فِي جُمَلِ مُفِيَدةٍ:

١) البقرة / ٢.

٢) النور / ٣٠.

٣) فصلت / ٤٤.

٤) الكافرون / ٢.

٥) المؤمنون / ٢-٢.

اللَّتَانِ، الَّذِينَ، اللَّوَاتِي، اللَّذَانِ، اللَّذَيْنِ، الَّتِي، ما، مَنْ.

و ـ ضَعِ آسماً مَوْصُولاً مُناسِباً فِي المَكانِ الخالِي مِنَ الجُمَلِ التَّالَيَةِ.

١- مَنْ .... يَدُلُّني عَلَىٰ البَيْتِ؟

٢ - جَاءَ ..... لا تَأْخُذُهُمْ فِي اللّهِ لَوْمَةُ لائِم.

٣ ـ..... أخبَرَنِي مُوَثُقٌّ.

٤ شَاهَدْتُ القائِمِينَ بِالأعْمالِ و .... يُؤازِرُونَهُم.

ه اشتر يت ..... يفيدك من الوسائل.

٦- رَأَيْتُ..... سَأَلتَهُ.

٧- الشَّابَّانِ.... ذَهَبا هُما مِنْ أَصْدِقائِي.

ز ـ أُعْرِبْ مَا يَأْتِي:

١ ـ شَرُّ الإخوانِ مَنْ تُكُلِّفَ لَهُ.

٢- ﴿ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ ﴾ .

٣ ﴿ إِنْ هٰذَا إِلَّا أَساطِيرُ الْأُوَّلِينَ ﴾ ٢

٤ ـ أَلصَّلاةُ الَّتِي تَنْهِىٰ عَنِ الفَحْشَاءِ وَ المُنْكَرِ مَقْبُوْلَةٌ.

هـ ﴿ مَنْ ذَا آلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً ﴾ ٢.

۱)يوسف / ۳۲.

٢)المؤمنون / ٨٣.

٣)البقرة / ٢٤٥.

# الدَّرْشُ الخامِشُ و العِشْرُونَ

## النُّوعُ الرَّابِعُ أَسْماءُ الأَفْعالِ

اسْمُ الفِعْلِ: كُلَّ آسْمِ يَكُونُ بِمَعْنَىٰ الأَمْرِ و المَاضِي، مِثْلُ (رُوَيْدَ زَيْداً) أَيْ أَمْهِلْهُ، و(هَيْهَاتَ زَيْدً) أَيْ بَعُدَ، و (هَاؤُمْ) أَيْ خُذُوا، و (حَقَ) أَيْ أَمْهِلْهُ، و(هَيْهَاتَ زَيْدً) أَيْ بَعُدَ، و (هَاؤُمْ) أَيْ خُذُوا، و (حَقَ) أَيْ أَقْبِلْ وَ عَجِّلْ، و (مَكَانَكَ) أَيْ ٱثْبُتْ، و (عَلَيْكَ) أَيْ: الزَمْ.

و لَهُ وَزْنٌ قِياسِيٌ، و هُوَ (فَعْالِ) بِمَعنىٰ الأَمْرِ مِنَ الثَّلاثِيِّ، مِثْلُ (نَزالِ) بِمَعْنىٰ الْأَمْرِ مِنَ الثَّلاثِيِّ، مِثْلُ (نَزالِ) بِمَعْنىٰ ٱثْرُكْ.

و قَدْ يُلْحَقُ بِهِ (فَعالِ) مَصْدَراً مَعرِفَةً نَحْوُ (فَجارِ) بِمَعْنىٰ الفُجورِ، أَوْ صِفَةً للمُوَّنَّثِ، نَحْوُ يَا (فَسَاقِ) بِمَعْنىٰ فاسِقَة، و يَا (لَكاعِ) بِمَعْنىٰ لاكِعَة أَوْ عَلَماً للأعْيَانِ المُؤنَّفَة، كَقَطامٍ وَ غَلابٍ و حَضارِ. و هٰذِهِ النَّلاثةُ الأَخِيرةُ لَيْسَتْ مِنْ أَسْماءِ الأَفْعَالِ، و إنَّما ذُكِرَتْ هٰهنا لِلمُنَاسَبَةِ.

النَّوعُ الخامِش، أَسْمَاءُ الأَصْوَاتِ إَسْمُ الصَّوتِ، كُلُّ آسْمٍ حُكِى بِهِ صَوْتٌ، مِثْلُ (غاقِ) لِصَوتِ الغُرابِ،

١) لاكِعة: لَيْيِمَة.

و (طَاقْ) لِحِكايَةِ الضَّربِ، و (طَقْ) لِحِكايَةِ وَقْعِ الحِجارَةِ بَعْضِها عَلِيٰ بَعْضٍ، أَوْ لِصَوتٍ يُصَوَّتُ بِهِ لِلبَهائمِ كـ (نِخْ) لإناخَةِ البَعِيرِ.

### النُّوعُ السَّادِشُ: المُرَكَّباتُ

المُرَكَّبُ: كُلُّ آسْمٍ رُكِّبَ مِنْ كَلِمَتَيْنِ لَيْسَ بَيْنَهُما نِسْبَةٌ، أَى لَيْسَ بَيْنَهُما النِّسبَةُ الإضافِيَّةُ أَوِ الإِسْنَادِيَّةُ.

فَإِنْ تَضَمَّنَ الجُزِءُ الثَّانِي مِنَ المُرَكَّبِ حَرْفاً فَيَجِبُ بِنَاوُّهُما عَلَىٰ الفَتْحِ مِثْلُ (أَحْدَ عَشَرَ.... إلىٰ تِسعَةَ عَشَرَ) إلا (آثننَ عَشَرَ) فَإِنَّهُ مُعْرَبٌ كَالمُثَنَّىٰ، و إِنْ لَمْ يَتَضَمَّنِ الثَّانِي حَرْفاً فَفِيها ثَلاثُ لُغَاتٍ، أَفْصَحُها بِناءُ الأُوَّلِ عَلَى الفَنْحِ، و إعْرَابُ الثَّانِي إعْرَابَ غيرِ المُنْصَرِفِ مِثْلُ (بَعْلَبَكُ وَمَعْدِى كَرْبَ).

### اَلخُلاصَةُ:

اسْمُ الفِعْلِ: اسْمٌ يَدُلُّ عَلَىٰ مَعْنَىٰ فِعْلِ الأَمْرِ أَوِ المَّاضِي، و لا يَـقْبَلُ عَلَىٰ مَعْنَىٰ فِعْلِ الأَمْرِ أَوِ المَّاضِي، و لا يَـقْبَلُ عَلامَاتِهِ و لَهُ وَزِنَّ قِيَاسِيٌّ هُوَ (فَعَالِ) مِنَ الثَّلاثِيِّ المُّجَرَّدِ.

اسمُ الصَّوْتِ، إسْمٌ يُحْكِيٰ بِهِ صَوْتٌ.

المُرَكَّبُ: لَفْظٌ يُرَكَّبُ مِنْ كَلِمَتَيْنِ لَيْسَ بَيْنَهُما نِسْبَةٌ إضافِيَّةٌ وَ لا إسْنَادِيَّةٌ.

١) يَغْنَى أَنَّ الأَصْلَ فِي (أَحَدَ عَشَرَ) وَ نَظائِرِهِ (أَحَدُ وَ عَشْرٌ)، حُذِفَتِ الواوُ مِنْها قَنْنِيَ الجُزْءَانِ، أَمَا الأُوَّلُ فَلِكَوْنِهِ
 يمَنْزِلَةِ أُوَّلِ الكَلِمَةِ و أَمَا الثَّانِي فَلِتَصْمُّنِهِ الحَرْفَ المَحْذُوفَ وَ بُنِيا عَلَىٰ الفَتْح لِلتَخْفِيفِ.

### أَسْئِلَةٌ:

١ ـ مَا هُوَ آسُمُ الفِعْلِ ؟ مَثَلُ لَهُ.

٢ ـ ماذا يُلْحَقُ بِآسْم الفِعُل؟ أَذْكُرْهُ مَعَ مِثالٍ لَهُ.

٣ مَا هُوَ آسْمُ الصُّوتِ ؟ مَثِّلْ لَهُ.

٤. عَرِّفِ الاسْمَ المُرَكَّبَ، مَعَ مِثَالٍ لذلك.

ه مَتىٰ يُبْنَىٰ المُرَكَّب، مَعَ مِثَالٍ لذلك.

٦- بِأَيِّ الحَالاَتِ يُبْنَىٰ الجُزءُ الأُوَّلُ مِنَ المُرَكَّبِ عَلَىٰ الفَتْحِ وَ يُعْرَبُ
 الثّانِي إعْرَابَ غَيْرِ المُنْصَرِفِ؟ مَثَلْ لذلك.

#### تَمارِينُ

أعيِّنْ أَسْماءَ الأَفْعالِ فِي الجُمّلِ التّالِيَهِ.

١ ﴿ هَاؤُمُ إِقْرَءُوا كِتَابِيَهُ ﴾ .

٢ حَيَّ عَلَىٰ خَيْرِ العَمَلِ.

٣ مَكَانَكَ يَاسَعِيدٌ.

1 عَلَيْكَ نَفْسَكَ يَا سَعْدُ.

ه (هَيْهَاتَ مِنَّا الذِّلَّةُ).

ب ـ أغرب ما يَأْتِي:

١) الحاقة / ١٩.

١- آمِينَ رَبَّ العَالَمِينَ
 ٢- نَزالِ عِندَ رَأْيِهِ.
 ٣- ﴿هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِما تُوعَدُونَ ﴾ ١.
 ٤- ﴿فَلا تَقُلْ لَهُما أُفِّ ﴾ ٢.
 ٥- ﴿عَلَيْكُمْ ٱنْفُسَكُمْ ﴾ ٣.

١) المؤمنون / ٣٦.

٢) الإسراء / ٢٣.

٣) المائدة / ١٨.

# الدَّرْسُ السّادِسُ و العِشْرونَ

النَّوعُ السَّابِعُ، الكِنَايَاتُ

الكِنايات، هِيَ أَسْماءٌ وُضِعَتْ لِتَدُلَّ عَلَىٰ عَدَدٍ مُبْهَمٍ، مِثْلُ (كَمْ وَكَذَا) أَوْ حَديثٍ مُبْهَم، مِثْلُ (كَمْ وَكَذَا)

و (كُمْ) عَلَىٰ قِسْمَينِ:

١-اسْتِفْهامِيَّةً، و هِى مَا يَأْتِي بَعْدَها مُفْرَدٌ مَنْصُوبٌ عَلَىٰ التَّمِييزِ مِثْلُ
 (كَمْ كِتاباً عِنْدَكَ).

٢- خَبَرِيَّةٌ، و هِي مَا يأْتِي بَعْدَها مُفْرَدٌ مَجْرُورٌ، مِثْلُ (كَمْ مَالٍ أَنْفَقْتُهُ)،
 أَوْ مَجْمُوعٌ مَجْرُورٌ، نَحْوُ (كَمْ رِجالٍ لَقِيتُهُمْ)، وَ مَعْنَاهُ التَّكْثِيرُ.

و قَدْ تَأْتِي (مِنْ) بَعْدها تَقُولُ، (كَمْ مِنْ رَجُلٍ لَقِيتَهُ؟ وَكَمْ مِنْ مَالٍ أَنْفَقْتُهُ).

وَ قَدْ يُحْذَفُ مُمَيِّيزُ (كَمْ) لِقِيامِ قَرينَةٍ، مِثْلُ (كَمُ مَالك؟) أَيْ كَمْ دِيناراً مالك؟ و (كَمْ ضَرَبتَ؟) أَيْ كَمْ رَجُلاً ضَرَبْتَ.

وَ أَعْلَمْ أَنَّ كَمْ فِي الوَجْهَيْنِ يَقَعُ مَنْصُوباً إذا كَانَ بَعْدَهُ فِعْلَ غَيْرُ مُشْتَغِلِ عَنْهُ بِضَمِيْرِهِ، فَإِنْ كَانَ مُمَيَّزُ (كَمْ) أَسْماً، يكن مَفْعُولاً بِهِ، مِثْلُ (كَمْ رَجُلاً

أَكْرَمْتَ؟ وَكَمْ غُلامٍ مَلَكْتُ!) وإن كَانَ مَصْدَراً 'فإنه مفعول مطلق، نَحْوُ (كَمْ رِيارَةً زُرْتَ؟)، و مَفْعُولاً فِيهِ إِنْ كَانَ ظَرْفاً، نَحْوُ (كَمْ يَومٍ سِرْتُ! وَكَمْ يَوْماً صُمْتَ؟).

وَ تَقَعُ مَجْرُورَةً إذا كَانَ مَا قَبْلَها حَرْفَ جَرِّ، أَوْ مُضافاً نَحْوُ (بِكَمْ رَجُلٍ مَرَرْتُ، وَ عَلَىٰ كَمْ رَجُلٍ حَكَمْتَ؟، و غُلامَ كَمْ رَجُلٍ ٱحْتَرَمْتُ، و مَالَ كَمْ رَجُلٍ صُنْتُ).

و تَقَعُ مَرْفُوعَةً إذا لَمْ يَكُنْ شَىءٌ مِنَ الأَمْرَيْنِ، فَتَكُونُ مُبْتَداً إذا لَمْ يَكُنْ تَمْيِيزُها ظَرْفاً، نَحْوُ (كَمْ رَجُلاً إِخْوَتُك؟) و (كَمْ رَجُلٍ أَكْرَمْتُهُ)، و خَبَراً إِنْ كَانَ ظَرِفاً، نَحْوُ (كَمْ يَوماً سَفَرُك؟) و (كَمْ شَهْرٍ صَوْمِي).

### اَلخُلاصَةُ:

الكِنَايَاتُ أَسْمَاءٌ تَدُلُّ عَلَىٰ عَدَدٍ مُبْهَمٍ أَوْ حَدِيثٍ مُبْهَمٍ.

أَقْسَامُ (كَمْ)، و هِيَ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ:

١- إسْتِفْهَامِيَّةٌ، و تَمْيِيزُها مُفْرَدٌ مَنْصوبٌ.

١ خَبَرِيَّةٌ، و تَمْيِيزُها مُفْرَدٌ مَجْرُورٌ أَوْ جَمْعٌ مَجْرُورٌ.

إعْرابُ (كُمْ) ثلاثَةُ أَنْواعِ و هِيَ،

١- النَّصْبُ، إذا كَانَ بَعْدَه فِعْلُ غَيْرُ مُشْتَغِلٍ عنه بِضَمِيرِهِ، فيكون مَفْعُولاً مُعْداً فَيَكُونَ مَفْعُولاً مُعْداً فَيَكُونَ مَفْعُولاً مُطْلقاً.

١) أَيْ: مَفْعُولاً مُطْلقاً.

٢-الجَرُّ، إذا كَانَ مَا قَبْلَها حَرْفَ جَرِّ أَوْ مُضَافاً.
 ٣-الرَّفْعُ، إذا لَمْ يَكُنْ شيْئاً مِمّا سَبَقَ.

### أَسْئِلَةٌ:

١- عَرِّفِ الكِنَايَةَ، و مَثِّلْ لَها.

٢ عَدُّدْ أَقْسامَ (كَمْ) و آذْكُرْ مِثالاً لكلِّ قِسْم.

٣ ـ هَلْ يَجُوزُ حَذْفُ مُمَيِّزُ (كَمْ) و مَتىٰ؟ مثِّلْ لِذلك.

٤ ـ مَتَىٰ تَقَعُ (كَمْ) مَجْرُورَةً؟ و مَتَىٰ تَقَعُ مَنْصُوبَةً ؟ مَثُلُ لَذَلِك.

ه مَتىٰ تَقَعُ (كَمْ) مَرْفُوعَةً؟ وَضِّحْ ذلِك بِأُمْثِلَةٍ.

٦ ـ مَا حُكْمُ (كَمْ) الاسْتِفْهامِيَّةِ وَ الخَبَرِيَّةِ فِي الإعْرابِ؟

٧ ـ مَا هِيَ أَسْماءُ الكِناياتِ؟ أَذْكُرُها مَعَ أَمْثِلَةِ.

#### تَمارِينُ:

أَ عَيِّنْ نَوعَ (كَمْ) و تَمْييزَها فِي الجُمَلِ التَّالِيَةِ:

١ - كَمْ دِرْهماً عِنْدَكَ؟

٢-بِكَمْ دِرْهَما أَشْتَرَيْتَ الكِتابَ؟

٣ - كَمْ يَوماً سَفَرُكَ؟

٤- كمْ ٱسْبُوعاً صُمْتَ؟

٥ - كَمْ شَهْراً عُطْلَتُك؟

٦-كَمْ كِتابٍ قَرَأْتُ.

٧ كُمْ يَوْماً قَضَيْتَ فِي المَدِينَةِ؟

ب \_إستَخْرِج الكِناياتِ مِنَ الجُمَلِ التّالِيَةِ:

١ ـ رَأَيْتُ كَذَا وكَذَا عِمارَةً فِي الشّارع.

٢ ـ قَالَ لِي أُخِي كَيْتَ و ذَيْتَ.

٣ ـ سَمِعْتُ مِنْهُ كَيْتَ و ذَيْتَ، وَ قُلْتُ لَهُ كَيْتَ وَ كُيْتَ.

٤ الشُّتَرَيْتُ كَذَا وكَذَا كِتاباً.

ه ـ كَمْ مَجَلَّةٍ ٱشْتَرَيْتُ.

ج ـ أُعْرِبُ ما يأتِي:

١ ـ كَمْ مِنْ أَكْلَةٍ مَنَعَتْ أَكَلاتٍ.

٢ ـ كَمْ كِتاباً ٱشْتَرَيْتَ؟

٣ ـ سَمِعْتُ مِنْ أَخي كَيْتَ و ذَيْتَ.

٤ ﴿ كُمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرةً ﴾ .

٥ ﴿ كُمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ ﴾ [.

١) النذِّ م / ١٤٩.

٢) الدخان / ٢٥.

# الدَّرْسُ السّابِعُ والعِشْرُونَ

النَّوعُ الثَّامِنُ: الظُّرُوفُ المَبْنِيَّةُ - ١ و هِيَ عَلَىٰ أَقْسام، نَذْكُرُهَا فِيما يَلِي:

١ ـ مَا قُطِعَ عَنِ الإضافَةِ بِأَنْ حُذِفَ المُضافُ إلَيْهِ، مِثْلُ (قَبْلُ، و بَعْدُ، و فَوقُ، و تَحْتُ) قَالَ تَعالَى، ﴿ لِلّهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ بَعْدُهُ اللّهِ الْمُورِيْقَبْلُ وَ مِنْ بَعْدُه اللّهُ مِنْ قَبْلِ كُلِّ شَيءٍ و مِنْ بَعْدِهِ، و يُسَمّىٰ (الغَايَاتِ) للله الأَمْرُ مِنْ قَبْلٍ و مِنْ بَعْدِه لللهُ الأَمْرُ مِنْ قَبْلٍ و مِنْ بَعْدٍ). لِللهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلٍ و مِنْ بَعْدٍ). لِللهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلٍ و مِنْ بَعْدٍ). لللهُ الأَمْرُ مِنْ قَبْلٍ و مِنْ بَعْدٍ). لللهُ الأَمْرُ مِنْ قَبْلٍ و مِنْ بَعْدٍ). لللهُ المُحْدَدُهُ و إِنَّمَا بُنِيَتْ تَشْبِيها بِالغَايَاتِ لِمُلازَمَتِها الإضافَة، و شَرْ طُها أَنْ تُضَافَ إلى الجُمْلَةِ، مِثْلُ (إجْلِسْ حَيْثُ زَيْدٌ جَالِسٌ) و قَالَ اللّهُ شَرْ طُها أَنْ تُضَافَ إلى الجُمْلَةِ، مِثْلُ (إجْلِسْ حَيْثُ زَيْدٌ جَالِسٌ) و قَالَ اللّهُ

١) الروم / ٤.

٢) أنّما قِيلَ لِهذِهِ الظُّرُوفِ (غَاياتٌ) لأنَّ غَايَةَ كُلِّ شَيء ما يَنتَهي بِهِ ذلك الشِّيءُ و هذهِ الظُّرُوفُ إذا أُضِيْفَت
 كَانَتْ غَايَتُها آجِرَ المُضَافِ إليْهِ، لأنَّ بِهِ يَتُمُّ الكَلامُ و هو نِهايَتُهُ فَإذا قطِعَتْ عَن الإضافَةِ و أُريْدَ مَعْنىٰ الإصافَةِ صَارَتْ هِي غَاياتِ ذلِك الكَلامِ فَلذلِك قِيلَ لَها غَاياتٌ مِنْ حَيْثُ المَعْنى. (راجع شرح المفصل لابن بعيس ج ٤ صارَتْ هِي غَاياتِ ذلِك الكَلامِ فلذلِك قِيلَ لَها غَاياتٌ مِنْ حَيْثُ المَعْنى. (راجع شرح المفصل لابن بعيس ج ٤ ص ٨٥).

٣) الغاياتُ (الظروف) تَكُونُ مُعْرَبَةً إذا أُضِيفَتْ، نَحْوُ، جِنْتُ مِنْ قبلِ الطهرِ، أَوْ كَانَ المُضَافُ إليه مَسْيياً، نَحْوُ، جِنْتُ مِنْ قبلِ الطهرِ، أَوْ كَانَ المُضَافُ إليه مَسْيياً، نَحْوُ، حنتُ قبلاً أَوْ بعداً.

تَعالىٰ، ﴿ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ ﴾ أَ. و قَدْ تُضَافُ إلى المُفْرَدِ كَقَوْلِ الشّاعِر:

أمّا تَرىٰ حَيْثُ سُهَيْلٍ طَالِعاً نجمٌ يُضِيءُ كالشَّهابِ لامِعاً أَمّا تَرىٰ حَيْثُ سُهَيْلٍ فَ (حَيْثُ) هُنَا بِمَعْنىٰ مكانٍ.

٣ـ (إذا) و هِيَ للمُسْتَقْبَلِ، و إنْ دَخَلَتْ عَلَىٰ المَاضِي صَارَ مُسْتَقْبَلاً،
 نَحْوُ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿إذا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ ﴾ و فِيها مَعْنىٰ الشَّرْطِ غالِباً.

و يَجُوزُ أَنْ تَقَعَ بَعْدَها الجُمْلَةُ الاسْمِيَّةُ، نَحْوُ (أَتَيْتُك إذا الشَّمْسُ طالِعَةٌ). و المُخْتارُ الفِعْلِيَةُ، نَحْوُ (أَتَيْتُكَ إذا طَلَعَتِ الشَّمْسُ).

و قَدْ تَكُونُ للمُفاجَأَةِ، فَيُخْتَارُ بَعْدَهَا المُبَتَدَأُ نَحْوُ (خَرَجْتُ فَإذا السَّبُعُ واقِفٌ).

٤-(إذ) و هِيَ لِلمَاضِي، نَحْوُ (جِئْتُكَ إذْ طَلَعَتِ الشَّمسُ، وإذِ الشَّمسُ طَالِعَةً).

### اَلخُلاصَةُ:

الظَّرف، إسْمٌ يَدُلُّ عَلىٰ زَمَانٍ أَوْ مَكَانِ، حُدُوثِ الفِعْلِ و هُـوَ مُـعْرَبٌ وَ مَبْنِيٌّ.

الظُّرُوفُ المَبْنِيَّةُ هِيَ:

١) الأعراف / ١٨٢.

٢) الفتح / ١.

١-الظُّرُوفُ المَقْطُوعَةُ عَنِ الإضافَةِ نَحْوُ قَبْلُ و بَعْدُ و نَوْقُ وَ تَحْتُ.
 ٢-(خَيْثُ).

٣-(إذا).

٤\_(إذٌ).

### أُسْئِلَةٌ:

١- مَا هِي الغَايَاتُ؟ و مَتىٰ تُقْطَعُ عَنِ الإصافَةِ؟ مَثِلْ لذلك.
 ٢- لِماذا بَنِيَتْ (حَيْثُ)؟ و مَا شَرْطُهَا؟ مَثِلْ لذلك.
 ٣- هَلْ تُضافُ (حَيْثُ) إلىٰ مُفْرَدٍ؟ مَثِلْ لذلك.
 ١- هَلْ تُفبدُ (إذا) الشَّرْطَ؟ و كَيْفَ ؟ أَذْكُرْ مِثالاً لذلك.
 ٥- مَنیٰ آأتِی (إذا) للمُفاجَأَة؟ وَ ضِّحْ ذلِك بِمِثالٍ.

#### تَمارِينُ:

أ ـ اسْتَخْرِجِ الظُّرُوفَ المَبْنِيَّةَ مِنَ الجُمَلِ التَّالِيَةِ:

١ ـ ﴿إِنَّهُ يَراكُمْ هُوَ وَ قَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَتَرَوْنَهُمْ ﴾ \.

٢ ـ ﴿ وَ إِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهُواً ٱنْفَضُّوا إِلَيْها ﴾ \.

٣ ـ اجْلِسْ حَيْثُ يَجْلِسُ أَهْلُ الفَضْلِ.

١) الأعراف / ٢٧.

٢) الجمعة / ١١.

٤ مَا رَأَيْتُهُ مِنْ قَبْلُ.

٥-إذا ظَهَرَتِ البِدَعُ فَعَلَىٰ العالِم أَنْ يُظْهِرَ عِلْمَهُ.

ب \_ ضَعْ ظَرْفاً مَبْنِيّاً مُناسِباً فِي المَكَانِ الخَالِي مِنَ الجُمَلِ التّالِيَةِ:

١- تَدُورُ عَلَيْهِمُ الدَّوَائِرُ مِنْ..... لايَشْعُرُونَ.

٢ أَنَا أَعْطَيْتُهُ الكِتَابَ مِنْ.....

٣\_..... رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ عَجَباً.

٤ ـ أَتَيْتُك ..... الوَلَدُ وَاقِفٌ.

ه جِئْتُك ..... الشَّمسُ طَالِعَةٌ.

ج \_ أُعْرِبْ ما تَحْتَهُ خَطٌّ:

١- ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ ١.

٢- ﴿ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخَرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ٢.

٣ جَلَسْتُ حَيْثُ أَسْتَطِيعُ القِرَاءَةَ مُرْتَاحاً.

٤ خَرَجْتُ فَإِذَا المَطَرُ هَاطِلٌ.

٥- إذا آزْدَحَمَ الجَوَابُ خَفِيَ الصَّوَابُ.

٦ ـ ﴿ وَ إِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ ٢٠ ـ

١) الأنعام / ١٢٤.

٢) التوبة / ٠٤.

175/ --- --- --- 17

# اَلدَّرْسُ الثّامِنُ و العِشْرونَ

### الظُّرُوفُ المَنْيِنَّةُ - ٢

٥-(أَيْنَ، وَ أَنَّىٰ) لِلمَكاذِ بِمَعْنىٰ الاسْتِفْهامِ، نَحْوُ (أَيْنَ تَمْشِي؟، و أَنَّىٰ تَقُمْ أَقُمْ). تَقْعُدُ؟)، و بِمَعْنىٰ الشَّرْطِ، نَحْوُ (أَيْنَ تَجْلِسْ أَجْلِسْ، و أَنَّىٰ تَقُمْ أَقُمْ).

٦- (مَتىٰ) لِلزَّمَانِ شَرْطاً، نَحْوُ (مَتىٰ تُسَافِرْ أُسافِرْ، و مَتىٰ تَقْعُدْ أَقْعُدُ) و آسْتِفْهاماً، مِثْلُ (مَتَىٰ تَذْهَبُ إلىٰ السَّوقِ؟ و مَتىٰ يَأْتِي أَخُوْكَ؟).

٧- (كَيْفَ) لِلاسْتِفْهامِ حَالاً ' نَحْوُ كَيْفَ جاءَ خَالِدٌ، أَوْ خَبَراً، نَحْوُ (كَيْفَ أَنْتَ؟) أَيْ فِي أَيِّ حَالٍ.

٨ (أَيَّانَ) لِلزَّمانِ آسْتِفْهَاماً، نَحْوُ ﴿أَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ؟ ﴾ ٢.

٩- (مُذْ، وَ مُنْذُ) بِمَعْنىٰ أُوَّلِ المُدَّةِ جَواباً كـ (مَتَىٰ) نَحْوُ (مَا رَأَيْتُ زَيْداً مُذْ يَوْمُ الجُمُعَةِ) فِي جَوابِ مَنْ قَالَ (مَنَىٰ مَا رَأَيْتَ؟) أَيْ أُوَّلُ مُدَّةٍ ٱنْقَطَعَتْ مُذْ يَوْمُ الجُمُعَةِ) فِي جَوابِ مَنْ قَالَ (مَنَىٰ مَا رَأَيْتَ؟) أَيْ أُولُ مُدَّةٍ آنْقَطَعَتْ رُوْيَتِي إِيّاهُ يَومُ الجُمُعَةِ، و بِمَعْنىٰ جَمِيعِ المُدَّةِ إِنْ صَلَحَ جَوَاباً كـ (كَمْ) نَحْوُ

١)أي عن الحال.

۲) الذاريات / ۱۲.

(مَا رَأَ يُتُهُ مُذْ يَومَانِ) فِي جَوابِ مَنْ قَالَ: (كَمْ مُدَّةً مَا رَأَيْتَ زَيْداً؟)، أَيْ جَمِيعُ مُدَّةٍ مَا رَأَيْتُهُ فِيها يَوْمانِ.

١٠ (لَدَىٰ، و لَدُنْ) بِمَعْنى (عِنْدَ) نَحْوُ (المَالُ لَدَیْك) و الفَرْقُ بَیْنَهُما أَنَّ (عِنْدَ) للمَكانِ، و لا یُشْتَرَطُ فِه الحُضُورُ، و یُشْتَرَ أُ "
 و لَدُنْ) و فِیهِ لُغاتِ (لَدَنْ، لَدُنْ، لَدِنْ، لَدْ، لُدْ، لِـْ

١١ ـ (قَطُّ) للمَاضِي المَنْفِيِّ، نَحْوُ (مَا رَأَيْتُهُ قَطُّ).

١٦ (عَوْضُ) لِلمُسْتَقْبَلِ المَنْفِيِّ، نَحْوُ (لاأَضْرِبُهُ عَوْضُ) أَيْ أَبَدا. وَ آعْلَمْ أَنّه إذا أُضِيفَتِ الظُّرُوفُ إلىٰ جُمْلَةٍ جَازَ بِناؤُها عَلىٰ الفَتْحِ، نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿هُذَا يَوْمَ يَنْفَعُ الصّادِقِينَ صِدْقُهُم ﴾ ، و هكذا (يَوْمَئِذٍ وحِيْنَئِذٍ).

كَذَلِكَ (مِثْل، و غَيْر) مَعَ (مَا و أَنْ و أَنَّ) تَقُولُ: (ضَرَبْتُ مِثْلَ مَا ضَرَبَ زَيْدٌ، و قِيامِي مِثْلَ أَنَّكَ تَقُومُ).

#### اَلخُلاصَةُ:

بَقيَّةُ الظُّرُوفِ المَبْنِيَةِ

هـ (أَيْنَ، أَنَّىٰ).

٦ـ (مَتىٰ).

١) على سَبَيْلِ الإسْيَغْراقِ، أَيْ: يَسْتَعْرِقُ مَا مَضَى مِنَ الزَّمانِ.

٢) وهي إحدى القراءات، و في القرآن الكريم: (هذا يَوْمُ يَفَعُ الصَّادِقِينَ صِدقُهُمْ) (المائدة / ١١٩ ).

٧۔ (كَيْفَ).

٨\_(أُيَّانَ).

٩ ـ (مُذْ، و مُنْذُ).

١٠ ـ (لَديٰ و لَدُنْ).

١١\_ (قَطُّ).

١٢ ـ (عَوْضُ).

### أُسْئِلَةٌ

١- لِأَى مَعْنَى تُسْتَعْمَلُ (أَيْنَ و أَنَّىٰ)؟ أَذْكُرْ ذلك مَعَ إيرادِ أَمْثِلَةٍ.
 ٢- بِأَيِّ مَعْنَى تُسْتَعْمَلُ (كَيْفَ، أَيَّانَ، مُذْ، مُنْذُ)؟ وَضِّحْ ذلك بِأَمْثِلَةٍ.
 ٣- مَثِّلْ لِـ (مُذْ، وَ مُنْذُ) بِمَعْنىٰ جَمِيع ٱلْمُدَّةِ.

٤ ـ مَا مَعْنىٰ (لَدىٰ، وَ لَدُنْ)؟ و كَمْ لُغَةً فِيها ؟ مَثِّلُ لذلك.

٥ ـ مَا الفَرْقُ بَيْنَ (لَدى، و لَدُنْ) و (عِنْدَ)؟ إشْرَحْ ذلك، و مَثِّلْ لَهُ.

٦ ـ مَتَىٰ تُسْتَعْمَلُ (قَطُّ، عَوْضٌ)؟

٧ مَتَىٰ تُبْنىٰ الظُّرُوفُ عَلىٰ الفَتْحِ ؟ مَثِّلْ لذلِك.

٨ ـ مَا حُكْمُ (مِثْلِ، و غَيْر) مَعَ (مَا و أَنْ، و أَنَّ)؟

تَمارِينُ أَـاسْتَخْرِجِ الظُّرُوفَ مِمّايَلِي: ١ـ أَيْنَ تَذْهَبُ ؟ و مَتَىٰ تأتِي؟ ٢- ما رَأَيْتُهُ مُذْ سافَرَ إلىٰ دِمَشْقَ.
 ٣- لَمْ أَشْتَرِ كِتَابًا مُنْذُ سَنَتَانِ.
 ٤- مَلْ لَدَيْكَ قَلَمُ رَصاصٍ؟
 ٥- لا أُكَلِّمُهُ عَوْضُ.
 ٢- مَا قَرَأْتُهُ قَطُّ.

٧ - كَيْفَ حَالُك ؟

ب السَّتَعْمِلِ الظُّرُوفَ التَّالِيَةَ فِي جُمَلٍ مُفِيدَةٍ: مَنَى، كَيْفَ، مُنْذُ، لَدُنْ، قَطُّ، أَنَّى، أَيْنَ.

ج -ضع ظَرُفاً مُناسِباً فِي الفَرَاغَاتِ التّالِيَةِ:

١ ـ ..... تَذْهَبُ أَذْهَبُ.

٢ مَا سَمِعْتُهُ .....

٣ ـ ..... حَالُ أَخِيكَ؟

٤ ـ هَلْ ..... كِتابُ فِقْهِ؟

ه لم أشاهِدِ المَدْرَسَة ..... فِراقُها.

٦- لا آخُذُ الكِتابَ.....

٧ ـ .... جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ و الفَتْحُ ﴾ .

د ـ أُعْرِبُ ما يأتِي:

١- ﴿قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هٰذَا﴾\.
 ٢- ﴿يَسْأَلُونِكَ عَنِ السّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها﴾\.
 ٣- مَا رَأَيْتُهُ يَدرُسُ مُنْذُ ثَلائَةٌ أَيّامٍ.
 ١- ﴿ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ﴾\.
 ٥- مَا رَأَيتُ كَرِيماً مِثْلَكَ قَطُّ.

۱) آل عمران / ۳۷.

٢) الأعراف / ١٨٧.

٣) آل عمران / ٤٤.

# اَلدَّرْشُ التَّاسِعُ و العِشْرُونَ

الخَاتِمَةُ فِي سائِرِ أَحْكَامِ الأَسْمِ و لَواحِقِهِ - غَيْرِ الْإِعْرابِ و البِناءِ وَ فِيهِ فَصُولٌ.

الفَصْلُ الأوَّلُ: فِي التَّعْرِيفِ و التَّنْكِيرِ.

الاسْمُ عَلَىٰ قِسْمَينِ مَعْرِفَةٍ و نَكِرَةٍ.

أ ـ المَعْرِفَةُ، وهِيَ آسْمٌ يَدُلُّ عَلَىٰ شيءٍ مُعَيَّنٍ، و تَنْقَسِمُ إلىٰ سِتَّةِ أَقْسامٍ. ١- المُضْمَراتُ.

٢\_ الأعْلامُ.

٣ ـ المُّبْهَمات، أَعْنِي أَسْماءَ الإشاراتِ و المَوْصُولاتِ.

٤ ـ المُعرَّفُ بِاللاَّم.

ه ـ المُضَافُ إلىٰ أَحَدِها.

٦- المُعَرَّفُ بِالنِّداءِ.

و أَعْرَفُ المَعارِفِ المُضْمَرُ المُتَكَلِّمُ، نَحْوُ (أَنَا، و نَحْنُ)، ثُمَّ المُخاطَبُ، نَحْوُ (أَنَا، و نَحْنُ)، ثُمَّ المُخاطَبُ، نَحْوُ (هُوَ)، ثُمَّ العَلَمُ هُوَ مَا وُضِعَ لِشَيءٍ مُعَيَّنٍ بِحَيْثُ لا يَتَناوَلُ غَيْرَهُ بِوَضِعٍ واحِدٍ نَحْوُ (زَيْد)، ثُمَّ المُبْهَماتُ، مِثِلُ (هٰذا،

الَّذِي) و نَحْوُ هُما، ثُمَّ المُعرَّف باللامِ مِثْلُ: (الرِّجُل)، ثُمَّ المُضَافُ إلىٰ أَحَدِها إضَافَةً معنويّةً، مِثْلُ: (كتابُ سَعِيدٍ)، وهُوَ فِي قُوَّةِ المُضَافِ إليهِ، ثمّ المعرَّفُ بالنِّداءِ مثل: يا رَجُلُ

ب ـ النَّكِرَةُ، مَا وُضِعَ لِشَيْءٍ غَيرِ مُعَيَّنٍ نَحْوُ (رَجُل، وَ فَرَس).

الفَصْلُ الثّانِي: فِي أَسْماءِ الأعدادِ.

إسْمُ العَدَدِ، مَا وُضِعَ لِيَدُلَّ عَلَىٰ كَمِّيَّةِ آحادِ الأَشْياءِ.

و أُصُوْلُ أَسْماءِ العَدَدِ اثْنَتَا عَشْرَةَ كَلِمَةً (واحِدٌ.... إلى عَشَرَةٍ، و مِائَةٌ و أَثْنُف) و آسْتِعْمَالُهُ فِي واحَدٍ و آثْنَينِ عَلىٰ القِياسِ، أَعْنِي يَكُونُ المُذَكَّرُ المُذَكَّرُ بِدُونِ التَّاءِ؛ تَقُولُ فِي رَجُلٍ ؛ وَاحِداً ؛ و فِي رَجُلَيْنِ؛ اثْنَيْنِ، وَ بِدُونِ المُؤَنَّثُ بِالتَّاءِ؛ تَقُولُ فِي رَجُلٍ ؛ وَاحِداً ؛ و فِي رَجُلَيْنِ؛ اثْنَيْنِ، و فِي رَجُلَيْنِ؛ اثْنَيْنِ، و ثِنْتَيْنِ

و مِنْ ثَلاثَةٍ إلىٰ عَشَرَةٍ عَلىٰ خِلافِ القِيَاسِ، أَعِنْي للمُذَكَّرِ بِالتَّاءِ، تَقُولُ: ثَلاثَة إلىٰ عَشَرَةٍ رِجَالٍ، و لِلمُؤَنَّثِ بِدُونِهَا تَقُولُ: ثَلاثَ نِسْوَةٍ إلىٰ عَشْر نِسْوَةٍ الىٰ عَشْر نِسْوَةٍ.

و بَعْدَ العَشْرِ تَقُولُ: أَحَدَ عَشَرَ رَجُلاً، اثْنَى عَشَرَ رَجُلاً، وإحْدى عَشْرَةَ الْمُرَأَةَ الله المُرَأَةَ، و ثَلاثَة عَشَرَ رَجُلاً، و ثَلاثَ عَشْرَةَ آمْرَأَةً إلى تِسْعَة عَشَرَ رَجُلاً، و ثَلاثَ عَشْرَةَ آمْرَأَةً إلى تِسْعَ عَشْرَةَ آمْرَأَةً.

و بَعْدَ ذلِك تَقُولُ: عِشْرُونَ رَجُلاً، وعِشْرُونَ آمْرَأَةً، بِلا فَرْقِ إلى : تِسْعِينَ

١) إن كان نكرة مقصودة.

رَجُلاً وآمْرَأَةً، و واحِدٌ وَ عِشْرُونَ رَجُلاً، وإحْدىٰ و عِشْرُونَ آمْرَأَةً إلىٰ تِسْعَةٍ و تِسعِينَ رجلاً ، و تِسْعٍ و تِسعِينَ آمْرَأَةً.

#### اَلخُلاصَةُ:

جُمْلَةٌ مِنْ أَحْكَام الإسْمِ و لَواحِقِهِ.

يَنْقَسِمُ الإِسْمُ إلىٰ قِسْمينِ

أ ـ المَعْرِفَةُ: وَهِيَ آسْمٌ وُضِعَ لِشْيءٍ مُعَيَّنٍ، و تَنْقَسِمُ إلى الْأَقْسَامِ التَّالِيَةِ:

١-المُضْمَرُ.

٢\_العَلَمُ.

٣- المُبْهَماتُ.

٤- المُعَرَّفُ بِاللاَّمِ.

٥ المضاف إلى أحدِها.

٦- المُعَرَّف بِالنِّداءِ.

ب ـ النَّكِرَةُ: و هِيَ آسُمٌ وُضِعَ لِشَيءٍ غَيرِ مُعَيَّنٍ.

اسْمُ العَدَدِ: اسْمٌ يَدُلُّ عَلَىٰ كَمِّيَّةِ آحادِ الأَشْيَاءِ، و أُصولُهُ آثْنَتَا عَشْرَةَ كَلِمَةً.

و آسْتِعْمالُهُ فِي (١، ٢) عَلَىٰ القِياسِ فِي كَوْنِ المُذَكَّرِ بِدُونِ التَّاءِ، وَالمُونَّنِ بِالتَّاءِ وفِي (٣-١٠) عَلَىٰ خِلافِ القِياسِ.

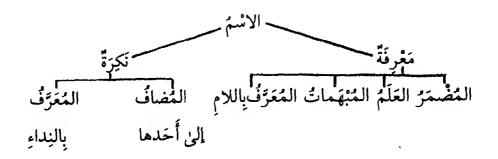

### أَسْئِلَةٌ:

١ ـ مَا هِيَ أَقْسامُ الاسم؟

٢ - عَرِّفِ المَعْرِفَةَ، و عَدِّدْ أَقْسامَها مَعَ إيرادِ أَمْثِلَةٍ مُفِيدَةٍ.

٣ ـ مَا هِيَ النَّكِرَةُ؟ مَثِّلُ لَها.

٤ ـ مَا هُوَ أَسمُ العَدَدِ؟ و مَا هِيَ أُصُولُهُ؟

٥ - كَيفَ يُسْتَعْمَلُ العَدَدانِ (١، ٢)؟

٦- أَذْكُرْ كَيْفِيَّةَ ٱسْتِعْمالِ الأعْدادِ مِنْ (٣-١٠).

٧ - كَيفَ يُستَعْمَلُ العَدَدُ بَعْدَ العَشَرَةِ؟

٨ - كَيفْ تُسْتَعْمَلُ الأعْدادُ بَعْدَ العِشْرِينَ؟ و هَلْ يُوجَدُّ فَرْقٌ بَيْنَ المُذَكَّرِ و المُونَّتِ فِيها؟

#### تَمارينُ:

أ ـ استَخْرِجِ المَعارِفَ و النَّكِراتِ مِمَّا يَلِي: ١ ـ قَرَأْتُ كِتَابَ الجُغْرَافِيَةِ مَساءً. ٢ ـ جَاءَ المُعَلِّمُ إلىٰ المَدْرَسَةِ.

٣-رَأَيْتُ رَجُلاً فِي السَّاحَةِ.

٤- نَحْنُ نَدِيْنُ بِالإِسْلام لاغَيْرُ.

٥ ـ هُوَ كاتِبٌ شَهِيرٌ.

٦- يَا رَجُلُ خُذْ بِيَدِي.

٧- اشْتَرَيْتُ قَلَماً جَدِيداً.

ب - أُكتُبِ العَدَدَ و المَعْدُودَ وَ أَضْبِطِ الشَّكْلَ فِيما يأتِي:

ه رجل، ٤ نساء، ١٦ قلم، ٣ كتاب، ٧ ورقة، ١٢ فتاة، ٢١ رجل، ١٤٣ معلمة، ١٩ طالبة، ١٤ مهندس، ١٥ طبيبة.

ج ـ أُعْرِبْ مَا يَأْتِي:

١ ـ الصَّلاةُ عَمُوْدُ الدِّين.

٢ - ﴿ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ﴾ .

٣- ﴿إِنَّ هٰذَا القُرآنَ يَهِدِي لِلَّتِي هِيَ أَقَوَمُ ﴾ ٢.

٤ فِي الصَّفِّ آثْنا عَشَرَ طَالِباً.

٥- بَابُ المَدْرَسَةِ مُغْلَقٌ.

۱) إبراهيم / ۱۰.

٢) الإسراء / ٩.

# اَلدَّرْسُ الثَّلاثُونَ

بَقِيَّةُ أَسْماءِ العَددِ.

تَقُولُ: (مِائَةُ رَجُلٍ، و مِائَةُ آمْزَأَةٍ، و أَلْفُ رَجُلٍ، و أَلْفُ آمْزَأَةٍ، وَ مِائَتا رَجُلٍ و مِائَة رَجُلٍ و مِائَتا آمْرَأَةٍ، و أَلفا رَجُلٍ، و أَلفا آمْرَأَةٍ)، بِلا فَرْقٍ بَيْنَ المُذَكَّرِ و المُؤنَّثِ، فَإذا زادَ عَلىٰ الألفِ و المِائَةِ يُسْتَعْمَلُ، عَلَىٰ قِياسِ مَا عَرَفْتَ.

و تُقَدَّمُ الألفُ عَلَىٰ المِائَةِ والآحَادُ عَلَىٰ العَشَراتِ، تَقُولُ: (عِنْدِنِي أَلفٌ و مَائَةٌ وواحِدٌ وعِشْرُونَ رَجُلاً، و أَلفَانِ و ثَلاثُ مِائَةٍ و ٱثْنانِ وعِشْرُونَ رَجُلاً، و أَلفَانِ و ثَلاثُ مِائَةٍ و آثْنانِ وعِشْرُونَ رَجُلاً، وَعَلَىٰ ذَلِثُ رَجُلاً، وَ عَلَىٰ ذَلِثُ القِياسُ.

وَآعْلَمْ انَّ الواحِدَ وَ الاثْنينَ لا مُمَيِّزَ لَهُما لِأَنَّ لَفْظَ المُمَيِّزِ مُسْتَغْنِ عَنْ ذِكْرِ العَدَدِ فِيهِما، كَما تَقُولُ: (عِندِي رَجُلٌ، و رَجُلانِ)، و أَمَّا سَائرُ الأعْدادِ فَلابُدَّ لَها مِنْ مُمَيِّز.

و مُمَيِّزُ الثَّلاثَةِ إلى العَشَرَةِ مَخْفُوضٌ وَ مَجْمُوعٌ، تَقُولُ: ثَلاثَةً رِجَالٍ

١) تَقْدِيمُ العَدَدِ الصَّفِيرِ عَلَىٰ الكَبِيرِ في جَمِيع سِلْسِلَةِ مَرَاتِبِ الأعْدادِ أَفْصَحُ، تَقُولُ مَثْلاً: تَاسَسَتِ الجُمْهُورِيَّةُ الإسلامِيَّةُ في آيْرَانَ سَنَةَ تِسْعِ وَ تِسْمِينَ و ثَلاثِمائَةِ بَعْدَ الأَلْفِ هِجْرِيَّة.

و ثَلاثُ نِسْوَةٍ، إلَّا إذا كَانَ المُمَيِّرُ لَفْظَ المِائَةِ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ مَخْفُوضاً مُفْرَداً، تَقُولُ: (ثَلاثُ مِائَةٍ)، و القِياسُ ثَلاثُ مِثاتٍ أَوْ مِئينَ.

وَ مُمَيِّرُ أَحَدَ عَشَرَ إلىٰ تِسْعِ و تِسْعِينَ، مَنْصُوبٌ مُفْرَدٌ، تَقُولُ: أَحَدَ عَشَرَ رَجُلاً وإِسْعُونَ رَجُلاً ، و تِسْعُ و تِسْعُونَ رَجُلاً ، و تِسْعُ و تِسْعُونَ آمْرَأَةً. و تِسْعُونَ آمْرَأَةً.

و مُميِّزُ مِائةٍ و أَلْفٍ و تَثْنِيَتِهِما و جَمْعِ الأَلفِ مَخْفُوضٌ مُفْرَدٌ تَقُولُ: مِائَةُ رَجُلٍ، و مِائَةُ آمْرَأَةٍ، و مِائَةً آمْرَأَةٍ، و مَائَتًا آمْرَأَةٍ، و أَلفًا رَجُلٍ، و أَلفًا رَجُلٍ، و أَلفًا رَجُلٍ، و أَلفًا رَجُلٍ، و أَلفًا آمرَأَةٍ، و ثَلاثَةُ آلافِ رَجُلٍ، و ثَلاثَةُ آلافِ رَجُلٍ، و ثَلاثَةُ آلافِ رَجُلٍ، و ثَلاثَةُ آلافِ الْمَرَأَةِ، و قِسْ عَلىٰ ذلِك.

### الخُلاصَة:

### فِي تَمْيِيْزِ العَدَدِ

يُسْتَغْنَى عَنْ ذِكْرِ العَدَدِ بِلَفْظِ المُمَيِّزِ فِي الواحِدِ والاثْنَيْنِ. وَ لا بُدَّ فِي غَيْرِ هِما مِنَ الأعْدادِ مِنْ ذِكرِ العَدَدِ و المُمَيِّزِ مَعاً.

و المُمَيِّرُ فِي النَّلاثَةِ إلى العَشَرَةِ مَخْفُوضٌ و مَجْمُوعٌ إلَّا إذا كانَ المُمَيِّرُ لَفَظَ المِائَةِ فَيَكُونُ حِيْنَئِذٍ مُفْرَداً مَجْرُوراً، و المُمَيِّرُ كـ (١١ـ ٩٩) مُفْرَدٌ مَنْصُوبٌ.

و المُمَيِّرُ فِي المِائَةِ، والألفِ، و تَثْنِيَتِهِما، و جَمْعِ الألفِ مُفْرَدٌ مَجْرُورٌ.

### أَسْئِلَةٌ:

١- هَلْ هُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ الألفِ و المِائَةِ مِنْ حَيْثُ التَّذْكِيرُ و التَّأْنِيثُ؟
 ٢-كيفَ تُكْتَبُ الأرْقامُ مُرَتَّبَةً؟ مَثِلْ لذلك.

٣ ـ هَلْ يُذْكُرُ العَدَدُ مَعَ المُمَيِّزِ فِي الواحِدِ و الاثنين؟

٤ مَا هُوَ إعْرابُ المُمَيِّزِ بَعْدَ المِائَةِ؟

ه مَا هُوَ إعْرابُ مُمَيِّزِ العَدَدِ (أَحَدَ عَشَرَ... إلىٰ يَسْعٍ و يَسْعِيْنَ)؟

### تَمارِينُ:

أ- أكْتُبِ الأعْدَادَ التَّالِيَةَ مَعَ مُمَيِّزٍ مُناسِبٍ لِذلِك:

3713 APF2 P.113 313 F13 .772 ..V

ب - أَكْتُبْ عَدَداً مُناسِباً للمُمَيِّزِ المَذْكُورِ فِي الجُمَلِ التَّالِيَةِ:

١- إشْتَرَيْتُ ...... قَلَمٍ.

٢ ـ سافَرْتُ إلىٰ ...... مُدُنٍ.

٣ جَاءَ ..... طَالِباً.

٤ أَخَذْتُ ..... كِتاباً مِنَ المَكْتَبَةِ.

ه - كَتَبْتُ ..... سَطْراً مِنَ الكِتابِ.

ج - ضَعْ مُميِّزاً مُناسِباً فِي الجُمَلِ التَّالِيَةِ:

١ ـ صافَحْتُ عِشرينَ .....١

٢ ـ سَلَّمْتُ عَلَىٰ أَحَدَ عَشَرَ .....

٣ أَكَلْتُ سِتَّةً ......

1- وَضَعْتُ ثَلاثَةً ....... عَلَىٰ المَنْضَدَةِ.

٥- شاهَدْتُ أَلْفَي ....... فِي الشّارعِ.

د - أَعْرِبْ ما يأتِي:
١- اشْتَوَيْتُ خَمْسِينَ دَفْتَراً.
٢- اشْتَعَلْتُ سَبْعَ عَشْرَةَ ساعةً.
٣- أَكَلْتُ تُفَّاحَتَيْنِ.
٤- ﴿فَآجُلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ .
٥- ﴿إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً ﴾ .

١) النور / ٢.

٢) يوسف / ٤.

# الدَّرْسُ الحادِي و الثَّلاثُونَ

الفَصْلُ النَّالِثُ: التَّذْكِيرُ و التَّأنِيْثُ

الاسْمُ إمَّا مُذْكَّرٌ و إمَّا مُؤَنِّتٌ . و المُؤَنَّثُ مَا فِيهِ عَلامَةُ التَّأْنِيثِ لَفْظاً أَوْ تَقْدِيراً. والمُذَكَّرُ بِخِلافِهِ.

و عَلاماتُ التَّأنِيثِ هِيَ: ١- التَّاءُ، نَحْوُ: فَاطِمَةً.

٢ ـ الألِفُ المَقْصُورَةُ، نَحْوُ: حُبْلَىٰ.

٣ الألفُ المَمْدُودَةُ، نَحْوُ: حَمْرَاءَ و صَفْرَاءَ.

وَ لا يُقَدَّرُ مِنْ عَلامَاتِ التَّأْنِيثِ إِلَّا التَّاءُ، و دَلِيلُ كَوْنِ التَّاءِ مُقَدَّرَةً هُـوَ رُجُوعُهَا فِي التَّصْغِير. نَحْوُ: (أَرْض) ـ أُرَيْضَة ـ (دَار) ـ دُوَيْرَة.

و المُؤَنَّثُ ' إمّا حَقِيقِيِّ و هُوَ ما كانَ بِإِزَائِهِ ذَكَرٌ فِي الحَيْوَانِ، كَ ( آمْرَأَة و ناقَة) و إلّا فَهْوُ مَجَازِيٌّ بِخِلافِ الحَقِيقِيّ، نَحْوُ: (ظُلْمَة وَ عَيْن).

١) المُؤَنَّثُ مِنْ حَيْثُ لَفْطِهِ قِسْمَانِ: لَفْظِيٌّ و مَعْنَويٌّ.

فَاللَّهْظِيُّ: هُوَ مَا لَحِقَّتُهُ عَلامَةُ التَّأْنِيتِ سَواءٌ أَدَلَّ عَلىٰ مؤنَّثٍ كـ (فَاطِمَةَ و لَيْلَى و زَهْرَاءَ) أَمُ عَلىٰ مُذَكِّرٍ كـ (طَلْحَةَ و حَمْزَةً و زَكَرِيَّاءً).

و المَعْنَويُّ: و هُوَ مَا دَلَّ عَلَىٰ مُؤْتَّبٍ مِنْ غَيْرِ عَلامَةٍ، كُـ (زَيْنَبَ وَ عَنْسٍ وَ شَمْسٍ).

وَ قَدْ عَرَفْتَ آحْكامَ الفِعْلِ إذا أُسْنِدَ إلى المُؤنَّثِ فَلا نُعِيدُها.

الفَصْلُ الرَّابِعُ: المُثَنَّىٰ

المُثَنّىٰ: إسْمٌ أُلْحِقَ بِآخِرِهِ أَلْفُ أَوْ يَاءٌ مَفْتُوحٌ مَا قَبْلَها، و نُونٌ مَكْسُورٌةٌ، لِيَدُلَّ عَلَىٰ مُفْرَدْينِ آتَفَقا لَفْظاً وَ مَعْنىً. نَحْوُ (رَجُلانِ) رَفْعاً وَ (رَجُلَيْنِ) نَصْباً وَ جَرَّاً. هٰذا فِي الصَّحِيح.

أَمَّا فِي المَقْصُورِ، فَإِنْ كَانَ (الألفُ) مُنْقَلِباً عَنِ (الواو) فِي الثَّلاثِيِّ، رُدَّ إلىٰ أَصْلِهِ نَحْوُ (عَصَوانِ) فِي (عَصا)، وإنْ كَانَ مُنْقَلِباً عَنْ (ياء) أَوْ عَنْ (واو) فِي الأَكْثَرِ مِنَ الثَّلاثِيِّ، أَوْ لَمْ يَكُنْ مُنْقَلِباً عَنْ شَيءٍ؛ يُقْلَبُ (ياءً)، نَحْوُ (رَحَيانِ، و مَلهَيانِ، و حُبارَيانِ).

و أمّا الاسْمُ المَمْدُودُ، فَإِنْ كَانَتْ هَمْزَتُهُ أَصْلِيَّةً نَحْوُ (قَرّاء) تَثْبُتُ نَحْوُ (قَرّاء) تَثْبُتُ نَحْوُ (خَمراوانِ) وإِنْ كَانَتْ بَدَلاً مِنْ (وَاوَ اللَّانِ اللَّانِيثِ تُقْلَبُ وَاوَ اللَّهُو (حَمراوانِ) وإِنْ كَانَتْ بَدَلاً مِنْ (وَاوَ اللَّهُ وَاوَ اللَّهُ وَرِدَاوانِ، رِدَاءَانِ).

و يَجِبُ حَذْفُ نُونِ التَّثنِيَةِ عِنْدَ الإضافَةِ، تَقُولُ: (جَاءَ غُلامَا زَيْدٍ) و تُحْذَفُ تَاءُ التَّأنِيثِ فِي الخُصْيَةِ و الأليّةِ و الأليّةِ خَاصَّةً، تَقُولُ: (خُصْيانِ و أَليانِ) لِأَنَّهُما مُتَلازِمانِ، فَكَأَنَّهُما تَثنِيَةُ شَيءٍ واحِدٍ لازَوْج.

وإذا أُرِيدَ إضَافَةُ المُثَنَّىٰ إلى المُثَنَّىٰ، يُعَبَّرُ عَنِ الْأُوَّلِ بِلَفْظِ الجَمْعِ، كَقَوْلِهِ

تَعَالَى: ﴿ وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ﴾ و ذلك لِكَرَاهَةِ آجْتِمَاعِ التَّثْنِيَتَيْنِ فِيما يَكُونُ آتِّصالُهُما لَفْظاً و مَعْنى.

### اَلْخُلاصَةُ:

الإسمُ المُؤنَّثُ: ما فِيهِ عَلامَةُ التَّأْنِيثِ لَفظاً أَوْ تَقْدِيراً و يُشَارُ إلَيهِ بِــ (هٰذا). (هٰذِهِ). والمُذَكَّرُ، مَا هُوَ بِخِلافِهِ و يُشَارُ إلَيهِ بِـ (هٰذا).

الاسْمُ المُثَنِّىٰ: إسْمُ ٱلْحِقَ بِآخِرِهِ أَلِفٌ و نُونٌ مَكْسُورَةً، أَوْ يَاءٌ و نُـونُ مَكْسُورَةٌ و يُفتَى مَكْسُورَةٌ و يُفْتَحُ مُا قَبْلَ الياءِ لِلفَرْقِ بَينَهُ و بَيْنَ الجَمْعِ.

و يَجِبُ حَذْفُ نُونِ التَّثْنِيَةِ عِندَ الإضافَةِ.

#### أَسْئِلَةً:

١ ـ مَا هُوَ الاسْمُ المُذْكَّرُ ؟ مَثِّلْ لَهُ.

٢ ـ عَرِّفْ الاسْمَ المُؤَنَّكَ، وَعَدِّدْ أَقْسَامَهُ وَ مَثِّلْ لَهُ.

٣ ـ مَا هُوَ المُثَنِّىٰ ؟ أَذْكُرْ لَهُ أَمْثِلَةً.

٤- كَيْفَ يُثَنِّىٰ المَقْصُورُ النُّلاثِيُّ الَّذِي أَلِفُهُ مُنْقَلِبَةٌ عَنْ واو ؟ مَثِّلْ لِذلِك.

٥ مَتَىٰ تَثْبُتُ الهَمْزَةُ فِي المُثَنِّىٰ المَمْدُودِ؟

٦-كَيفَ يُثَنّىٰ المَقْصُورُ اللّذِي أَلِفُهُ مُنْقَلِبَةٌ عَنْ (ياء) أَوْ (واو) إذا كَانَ فِي
 الأكْثَر مِنَ الثّلاثِيّ؟ وَ ضِّحْ ذلِك بِمِنالٍ.

١) المائدة / ٣٨.

### ٧ كَيْفَ يُعَبَّرُ عَنِ المُثَنِّىٰ إذا أُضِيفَ إلىٰ المُثَنَّىٰ ؟ مَثِّلْ لِذلِك.

تمارين:

أَ إِسْتَنْ يَحِ المُفْرَدَ، وَالمُثَنَّىٰ، والجَمْعَ، والمُذَكَّرَ، والمُؤَنَّثَ مِنَ الجُمَلِ التّالِية:

١- جَاءَ الوَلدانِ مِنَ المَدْرَسَةِ.

٢-رَأَيْتُ الطِّفْلَيْن فِي سَاحَةِ الدَّارِ.

٣ هٰذا طَالِبٌ ذَكِيٌّ.

الفَتاةُ تُساعِدُ أُمَّها.

٥ الأبوان يُربّيان أولادهما.

٦. ﴿ وَ الوَالِداتُ يُرْضِعْنَ أُولادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ ١.

٧ ـ ذَهَبَ طَلْحَةُ إلى السُّوقِ.

ب - ثَنِّ الأسماءَ آلاتِيَةً.

حَمْرِاء، خَضْراء، بناء، صَحْراء، حَلْواء، مُصْطَفى، صُغْرى، ثَناء.

ج ـ أغرب ما يأتي:

١. (ه نهُومَانِ لا يشْبَعَانِ طَالِبٌ عِلْم و طَالِبٌ مَالٍ).

٢- ﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴾ ٢.

1) البقرة / 277.

100 1 James 18 8x

٣ـ هَلَكَ فِيَ رَجُلانِ، مُحِبُّ غالٍ، و مُبغِضٌ قالٍ.
 ٤. فِي البَيْتِ سَاحَةٌ خَضْراءٌ.
 ٥. (مَنْ تَسَاوىٰ يَومَاهُ فَهُوَ مَغْبُونٌ).

# اَلدَّرْسُ الثّاني و الثَّلاثونَ

الفَصْلُ الخامِسُ: فِي المَجْمُوع

المَجْمُوعُ: اسمٌ يَدُلُّ عَلَىٰ ثَلاثَةٍ فَأَكْثَرَ مِنَ الآحادِ بِتَغْييرٍ فِي مُفْرَدِهِ وهُوَ:

١- لَفْظِيٌّ نَحْوُ رِجال جَمْعُ: رَجُل، و مُسلِمُونَ جَمْعُ: مُسْلِم.

٢- تَقْدِيرِيٍّ نَحْوُ (فُلْك) عَلىٰ وَزِنِ (أُسْد) فَإِنَّ مُفْرَدَهُ أَيْضاً (فُلْك) لِكنَّهُ عَلىٰ وَزْنِ (مُفْرَدِهِ، لَكنَّ الضَّمَّةَ عَلىٰ وَزْنِ مُفْرَدِهِ، لَكنَّ الضَّمَّةَ والسُّكُونَ فِي المُفْرَدِ أَصْلِيَّانِ كَ (قُفْل) و فِي الجمْع عَرَضِيَّانِ . و عَلَيهِ فَمِشْلُ القَوْم لا يَكُونُ جَمْعاً لِعَدَم وُجُودِ مُفْرَدٍ لَهُ.

ثُمَّ الجَمْعُ عَلىٰ قِسْمَيْنِ:

أ ـ مُصَحَّحٌ، و هُوَ مَا لا يَتَغَيَّرُ بِناءُ مُفْرَدِهِ، نَحْوُ (مُسْلِمُونَ).

ب ـ مُكَسَّرٌ، و هُوَ مَا تَغَيَّرَ بِناءُ مُفْرَدِهِ، نَحْوُ (رِجال).

و المُصَحَّحُ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ: مُذكَّرٍ سالِمٍ و مُؤَنَّثٍ سالِمٍ.

١-المُذَكَّرُ السَّالِمُ، وهُوَ ما لَحِقَ بِآخِرِهِ (واو) مُضْمُومٌ مَا قَبْلَها، ونُونٌ مَفْتُوحَةٌ، نَحْوُ مَفْتُوحَةٌ ، نَحْوُ مَفْتُوحَةٌ ، نَحْوُ (مُسْلِمُونَ)، أوْ (ياء) مَكْسُورٌ مَا قَبْلَها، و نُونٌ مَفْتُوحَةٌ ، نَحْوُ (مُسْلِمينَ).

وَ أَمَّا قَوْلُهُمْ (سِنُونَ، و أَرَضُونَ، وَ ثَبُونَ، و قَلُوْنَ)، بِالواوِ و النُّوْنِ فَشاذٌّ.

و يُشْتَرَطُ فِي الجَمْعِ المُذَكَّرِ السَّالِمِ - إنْ كَانَ آسماً- أَنْ يَكُونَ عَلَماً لِمُذَكَّرِ عَاقِلِ خالٍ مِنَ التَّاءِ.

وإنْ كَانَ صِفَةً يُشْتَرطُ فِيهِ إضافَةً إلىٰ مَا ذُكِرَ أَنْ لا يَكُونَ مِنْ بَابِ أَفْعَل فَعْلاء نَحْوُ (أَحْمَر) مُؤَنثُهُ (حَمراء) وَ لا (فَعْلان فَعْلیٰ) نَحْوُ (سَكْرَان) مُؤَنَّتُهُ (سَكْرَیٰ) و لا مِمّا يَسْتَوي فِيهِ المُذَكَّرُ و المُؤنَّثُ نَحْوُ (صَبُوْر وَجَرِيح) و يَجِبُ حَذْفُ نُونِهِ بِالإضافَةِ نَحْوُ (مُسْلِمُو مِصْرَ) هٰذا فِي الصَّحِيْح.

أمّا المَنْقُوصُ فَتُحْذَفُ يَاؤُهُ، نَحْوُ (قَاضُوْنَ، وَرَاعُوْنَ)، و المَقْصُورُ تُحْذَفُ أَلِفُهُ، وَيَبْقَىٰ مَا قَبْلَهَا مَفْتُوحاً، لِيَدُلَّ عَلَىٰ الأَلْفِ المَحْذُوفِ، مِثْلُ (مُصْطَفُونَ).

٢-المُؤنَّثُ السّالِم، و هُوَ مَا أُلْحِقَ باخِرِهِ أَلِفٌ و تاءً، و شَرْطُهُ ـ إِنْ كَانَ صِفَةً ولَهُ مُذَكَّرُ النَّونِ نَحُو (مُسْلِمات) صِفَةً ولَهُ مُذَكَّرُ الْ يَكُونَ مُؤنَّفًا مُجَرَّداً مِنَ النِّاءِ . نَحْوُ و إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُذَكَّرٌ فَشَرْطُهُ أَنْ لا يَكُونَ مُؤنَّفًا مُجَرَّداً مِنَ النِّاءِ . نَحْوُ (الحَاثِض، و الحَامِل)، و إِنْ كَانَ آسْماً فَإِنَّهُ يُجْمَعُ بِالْأَلْفِ و التّاءِ بِلا شَرْطٍ نَحْوُ (هِنْدَات).

وَ أَمَّا الْجَمْعُ الْمُكَسَّرُ فَصِيغَتُهُ فِي الثَّلاثِيِّ كَثِيَرةٌ غَيْرُ مَضْبُوطَةٍ، تُعْرَفُ بِالسَّماعِ نَحْوُ (أَرْجُل، و أَضْراس، وَ قُلُوب)، و فِي غَيرِ الثَّلاثِيِّ عَلَىٰ وَزْنِ إِلسَّماعِ نَحْوُ (جَعَافِر، و جَذَاوِل) جَمْعُ (جَعْفَر، و جَدْوَل) قِيَاسًا، كَما عَرَفْتَ فِي التَّصْريفِ.

و آعْلَمْ أَنَّ الجَمْعَ المُكَسَّرَ أَيْضاً عَلىٰ قِسْمَينِ:

١- جَمْعُ قِلَّةٍ، و هُوَ ما يُطْلَقُ عَلىٰ العَشَرَةِ فَمَا دُوْنَها، و أَبْنِيَةُ جَمْعِ القِلَة: (أَفْعُلُ، و أَفْعلَة، و أَفْعِلَةٌ) نَحْوُ: ( أَشْهُر و أَعْمال، و فِتْيَة، و أَعْمِدَة).

٢- جَمْعُ كَثْرَةٍ، و هُوَ مَا يُطْلَقُ عَلَىٰ مَا فَوْقَ العَشَرَةِ و أَبْنِيَتُهُ مَا عَدا هٰذِهِ الأَرْبَعَةَ. ويُسْتَعمَلُ كُلِّ مِنْهُما فِي مَوضِعِ الآخَرِ مَعَ قَرِينَةٍ، نَحْوُ قَوْلِهِ تَعالى:
 ﴿ وَ المُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلا ثَةُ قُروءٍ ﴾ مَعَ وُجُودٍ «أَقْراء».

#### اَلخُلاصَةُ:

الجَمْعُ: مَا دَلَّ عَلَىٰ ثَلاثَةٍ فَأَكْثَرَ و تَقْسِيمَاتُهُ كَما يَأْتِي:

\_

الفظي نَحْوُ (رِجال).
 تَقْدِيْرِيٌ نَحْوُ (فُلْك).

ب ـ

١- مُصَحَّحٌ، و هُوَ مَالمْ يَتَغَيَّرْ بِناءُ مُفْرِدِهِ . و هُوَ عَلىٰ قِسْمَيْنِ:
 أ ـ الجَمْعُ المُذَكَّرُ السّالِمُ: و هُوَ ما يَلْحَقُ بِآ خِرِهِ وَاوَّ و نُونٌ مَفْتُوحَةً، أَوْ
 يَاءٌ و نُونٌ مَفْتُوحَةٌ، نَحْوُ: مُسْلِمُونَ، مُسْلِمِينَ.

ب ـ الجَمْعُ المُؤَنثُ السّالِمُ: و هُوَ مَا يَلْحَقُ بِآخِرِهِ أَلِفٌ و تَاءٌ نَحْوُ

١) البقرة / ٢٢٨.

(مُسْلِمَات).

٢ـ مُكَسَّرٌ، و هُوَ مَا تَغَيَّرَ بِناءُ مُفْرَدِهِ، مِثْلُ (رِجال).

وَ هُوَ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ:

١ جَمْعُ القِلَّةِ، و هُوَ مَا يُطْلَقُ عَلَىٰ العَشَرَةِ فَما دُونَها.

٢ - جَمْعُ الكَثْرَةِ و هُوَ مَا يُطْلَقُ عَلَىٰ ما فَوقَ العَشَرَةِ.

و قَدْ يُسْتَعْمَلُ جَمْعُ القِلَّةِ فِي مَوْضِعِ الكَثْرَةِ و بِالعَكْسِ عِنْدَ وُجُودِ قَرِينَةٍ.

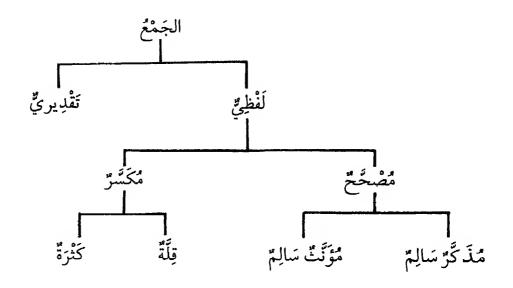

### أُسْئِلَةٌ

١ ـ مَا هُوَ الجَمْعُ ؟ وكَمْ قِسْماً يَنْقَسِمُ ؟ مَثِّلْ لَهُ.

٢ ـ مَا هُوَ الجَمْعُ المُصَحَّحُ ؟ و ما هِيَ أَقْسامُهُ ؟ وَضِّحْ ذلِك بِأَمْثِلَةٍ.

٣ ما هُوَ الجَمْعُ المُذَكَّرُ السّالِمُ؟ وَكَيْفَ يُجْمَعُ ؟ أَذْكُرْ شُرُوطَهُ و مَثِّلْ لَهُ.

٤ - كَيْفَ يُبْنِيْ الجَمْعُ المُؤَنِّثُ السَّالِمُ؟ مَثِّلْ لَهُ.

ه عَرِّفِ الجَمْعَ المُكَسِّر، وَ مَثِّلْ لَهُ.

٦ ـ مَا هُوَ جَمْعُ القِلَّةِ؟ و ما هُوَ جَمْعُ الكَثْرَةِ ؟ بَيِّنْ أَوْزانَهُما مَعَ أَمْثِلَةٍ.

٧ ـ هَلْ يُسْتَعْمَلُ جَمْعُ القِلَّةِ فِي مَوْضِعِ الكَثْرَةِ؟ و مَتَىٰ ؟ وَ ضَّحْ ذلِك

تَمارينُ:

أ-عَيِّنْ نَوْعَ الجُمُوعِ فِي الجُملِ التَّالِيَةِ:

١- ﴿قَالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا ﴾ .

٢ ـ كَرَّمْتُ النَّاجِحِينَ فِي الصَّفِّ .

٣ اشْتَرَيْتُ الكُتُبَ مِنَ المَكْتَبَةِ.

٤ فِي الصَّفِّ عَدَدٌ كَبِيرٌ مِنَ التَّلامِيذِ.

٥ ـ هُوُّلاءِ نِسْوَةٌ مُهَلَّباتٌ.

ب - اجْمَعِ الأسْماءَ التّالِيَة.

عِلْمٌ، رَجُلٌ، نَبِيِّ، مُهَنْدِسٌ، كَاتِبٌ، مَسْطَبَةٌ، رِحْلَة، ذاهِبَةٌ، جَالِسَةٌ، مُحَقِّقَةٌ، وَلَدٌ، كِتابٌ، دَرْسٌ، مَدْرَسَةٌ، ساعَةٌ.

ج - أَدْخِلْ جَمْعاً مُناسِباً فِي الفَراغاتِ التّالِيَةِ:

١ ـ هٰذَا مِنْ ..... جُرْهُمَ.

٢ ـ رَتَّبْتُ ..... عَلَىٰ الرَّفِ.

١١لحجرات / ١٤.

٣- جاءَتِ ..... مِنَ المَدْرَسَةِ.

٤-سافَرَ ..... إلى بَعْدادَ.

٥-..... يَذْهُبُونَ إلى السَّاحَةِ.

د ـ أُعْرِبْ ما يأتِي:

١- ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِيماً ﴾ \.

٢ ـ البُخْـلُ جامِعٌ لِمَساوِئ العُيُوبِ.

٣ الأولادُ يُطَالِعُونَ فِي المَكْتَبَةِ.

٤ ـ مُوِّظُّفُو الجَمَّارِكِ يُفَتِّشُونَ أَمْتِعَةَ المُسَافِرِينَ.

٥- جَاءَتْ بائِعْاتُ اللَّبَنِ.

# الدَّرْسُ الثالثُ و الثَلاثُونَ

الفَصْلُ السّادِسُ فِي المَصْدَرِ

المَصْدَرُ: إسمٌ يَدُلُّ عَلَىٰ الحَدَثِ فَقَطْ، و يُشتَقُّ مِنْهُ الأَفْعالُ نَحْوُ (الضَّرْبِ والنَّصْرِ) مَثَلاً.

وَ أَبْنِيَتُهُ مِنَ الثَّلاثِيِّ المُجَّردِ غَيْرُ مَضْبوطَةٍ، تُعْرَفُ بِالسَّمَاعِ. وَ مِنْ غَيْرِ الثَّلاثِيِّ قِياسِيةٌ، نَحْوُ: (الإِفْعال، وَ الاَنْفِعَال، وَ الاَسْتِفْعال و الفَعْلَلَة .....).

و المَصْدَرُ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَفْعُولاً مُطْلَقاً يَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهِ، أَعْنِي يَرْفَعُ فَاعِلاً إِنْ كَانَ إِنْ كَانَ لازماً، نَحْوُ (أَعْجَبَني قِيامُ زَيْدٍ) و يَنْصِبُ مَفْعُولاً بِهِ أَيضاً إِنْ كَانَ مُتَعَدِّياً، نَحْوُ (نَصْرُ سَعِيْدٍ عَلِيًّا فَضِيلَةً) ٢.

و لا يَجُوزُ تَقْدِيمُ مَعْمُولِ المَصْدَرِ عَلَىٰ المَصْدَرِ، فَلا يُقالُ ( أَعْجَبَني زَيْداً ضَرْبُ عَمْرو).

وإنْ كَانَ مَفْعُولاً مُطْلَقاً، فَآلَعَمَ لَ لِلْفعِلِ الَّذِي قَبْلَهُ، نَحْوُ (ضَرَبْتُ ضَرْباً

١) المَصْدَرُ اللازمُ إذا ذُكِرَ فَاعِلُهُ يُضَافُ إليْهِ كَما مرَّ.

٢) المتصدرُ المُتعدّي إنْ أُضِيفَ إلى فَاعِلِهِ يَنْصِبْ مَفْعُولَهُ نَحْوُ: أَعجَبَني ضَرْبُ زَيْدٍ عَمْراً، و إنْ أُضِيفَ إلىٰ مَنْعُولِهِ كَانَ مَبْيِيّاً لِلمَجْهُولِ، نَحْوُ: قَتْلُ الحُسَيْنِ مِنْ أَعْظَم المَصَائِبِ، وَ (وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ) (الروم ٣٠).

عَمْراً)، فإنَّ (عَمْراً) مَنصوبٌ بِه (ضَرَبْتُ) لا به (ضَرْباً).

الفَصْلُ السّابِعُ فِي آسْمِ الفاعِلِ و آسْمِ المَفْعُولِ اسْمُ الفاعِل: اسمُ الفاعِل:

إَسْمٌ يُشْتَقُ مِنْ (يَفْعلُ)، لِيَدُلَّ عَلىٰ مَنْ قامَ بِهِ الفِعْلُ بِمَعْنىٰ الحُدوثِ. أَيْ حُدُوث الفِعْلِ مِنْهُ

و صِيغَتُهُ مِنَ المُجرَّدِ الثُّلاثِيِّ عَلَىٰ وَزْنِ الفاعِلِ، نَحْوُ (قائِم، و ناصِر) و مِنْ غَيْرِهِ عَلَىٰ وَزْنِ صِيغَةِ المُضارِعِ مِنْ ذلك الفِعْلِ بِميمٍ مَضْمُومَةٍ مَكانَ حَرْفِ المُضارَعَةِ، وكَسْرِ مَا قَبْلَ الآخِرِ، نَحْوُ (مُدْخِل، و مُسْتَخْرِج).

و يَعْمَلُ عَمَلَ الفِعْلِ إِنْ كَانَ فِيهِ مَعْنَىٰ الحالِ و الإسْتِقبالِ، وَ مُعْتَمِداً عَلَىٰ المُبْتَدا، نَحْوُ (سَعِيدٌ قَائِمٌ أَبُوهُ) أَوْ ذِي الحالِ، نَحْوُ (جَاءَنِي سَعِيدٌ عَلَىٰ المُبْتَدا، نَحْوُ (سَعِيدٌ قَائِمٌ أَبُوهُ) أَوْ ذِي الحالِ، نَحْوُ (جَاءَنِي سَعِيدٌ ناصِراً أَبُوهُ عَلِيّاً)، أَوْ هَمْزَةِ الاسْتِفْهامِ، نَحْوُ (أَقائِمٌ سَعِيدٌ؟) أَوْ حَرْفِ النَّفْى، نَحْوُ (مَا قَائِمٌ سَعِيدٌ الآنَ أَوْ غَداً) أَوْ مَوْصُوفٍ، نَحْوُ (عِنْدِي رَجُلٌ ناصِرٌ أَبُوهُ عَلِيّاً).

فَإِنْ كَانَ فِيهِ مَعْنَىٰ الماضِي وَجَبَتِ الإضافَةُ، نَحْوُ (زَيدٌ نَاصِرُ سَعِيدٍ أَمْسِ)، هٰذا إذا كَانَ مُنكَّراً.

أُمّا إذا كَانَ مُعَرَّفاً بِاللَّامِ فَيَسْتَوِي فِيهِ جَميعُ الأَزْمِنَةِ، نَحْوُ (سَعِيدُ النَّاصِرُ أَبُوهُ عَلِيًّا الآنَ أَوْ غَداً أَوْ أَمسِ) فَيَعْمَلُ فِي الجَمِيع.

إسم المَفْعُولِ:

اسْمٌ يُشْتَقُّ مِنَ الفِعْلِ المُضارِعِ المَجْهُولِ المُتَعَدِّي لِيَدُلَّ عَلَىٰ مَنْ وَقَعَ

#### عَلَيهِ الفِعْلُ.

وَ صِيغَتُهُ مِنَ الثَّلاثِيِّ المُجَرَّدِ عَلَىٰ وَزْنِ (مَفْعولِ) لَفْظاً، نَحْوُ (مَضْرُوبِ) أَوْ تَقْدِيراً، نَحْوُ (مَقُول، وَ مَرْمِيِّ) وَ مِنْ غِيْرِهِ كَآسْمِ الفاعِل، مِنَ المُضارِعِ بِفَتْح مَا قَبْلَ الآخِرِ، نَحْوُ (مُدْخَل، و مُسْتَخْرَج).

و يَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهِ المَجْهُولِ بِالشَّرائِطِ المَذْكُورَةِ فِي آسْمِ الفاعِلِ نَحْوُ (سَعِيدٌ مَنْصُورٌ أَبُوهُ الآنَ أَوْ غَداً).

### اَلخُلاصَةُ:

المَصْدَرُ: إِسْمٌ يَدُلُّ عَلَىٰ الحَدَثِ فَقَطْ.

و يَعْمَلُ المَصْدَرُ عَمَلَ فِعْلِهِ بِرَفْعِ الفَاعِلِ، و نَصْبِ المَفْعُولِ بِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَفْعُولًا مُطْلَقاً، و لا يَجُوزُ تَقْدِيمُ مَعْمُولِهِ عَلَيْهِ.

إِسْمُ الفَاعِلِ: إِسْمٌ يَدُلُّ عَلَىٰ مَنْ صَدَرَ عَنهُ الفِعْلُ بِمَعَنى الحُدُوثِ، لاالثُّبُوتِ، ويُشْتَقُّ مِنَ المُضَارِعِ المَعْلُومِ، و يَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهِ إِذَا كَانَ بِمَعْنى الحالِ أَوِ الاسْتِقْبَالِ، ومُعْتَمِداً عَلىٰ المُبْتَدَا، أَوْ ذِي الحَالِ، أَوْ هَمْزَةِ الاسْتِقْهَام، أَوْ حَرْفِ النَّفْى، أَوِ المَوْصُوفِ.

و إِنْ كَانَ آسمُ الفاعِلِ مُعَرَّفاً بِاللاَّمِ فَلا يُشْتَرَطُ فِي عَمَلِهِ كَونُهُ بِمَعْنى الحالِ أَوِ الاسْتِقْبَالِ.

إسْمُ المَفْعُولِ: إسْمٌ يَدُلُّ عَلَىٰ مَنْ وَقَعَ عَلَيهِ الفِعْلُ، و يُشْتَقُّ مِنَ الفِعْلِ المَجْهُولِ، و يَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهِ بِالشُّرُوطِ المُتَقَدِّمَةِ فِي آسْمِ الفاعِلِ.

### أَسْئِلَةٌ:

١ ـ مَا هُوَ المَصْدَرُ؟ مَثِل لَهُ.

٢ ـ مَتَىٰ يَعْمَلُ المَصْدَرُ عَمَلَ الفِعْلِ ؟ مَثِّلْ لِذلك.

٣ ـ هَلْ يَكُونُ المَصْدَرُ لازِماً و مُتَعَدِّياً؟ اشْرَحْ ذلِك بِأَمْثِلَةٍ.

٤ ـ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ مَعْمُولُ المَصْدَرِ عَلَيْهِ ؟ وَضَّحْ ذلِك بِمِثالٍ.

٥ عَرِّفِ آسْمَ الفاعِلِ، و آذْكُرْ صِيغَتَهُ بِمِثالٍ مُفِيْدٍ.

٦-كَيْفَ يُصاغُ آسْمُ الفاعِلِ مِنْ غَيْرِ الثَّلاثِيِّ؟ ٱذْكُرْ أَمْثِلَةً لِذلِك.

٧- مَتَىٰ يَعْمَلُ ٱسْمُ الفاعِلِ عَمَلَ الفِعْلِ ؟ مَثِّلْ لِذلِك.

٨ مَتَىٰ تَجِبُ إضافَةُ أَسْمِ الفاعِلِ؟

٩- عَرِّفِ آسْمَ المَفْعولِ، و آذكُرْ كَيْفَ يُشْتَقُّ مِنَ الثَّلاثِيِّ المُجَرَّدِ، مَعَ أَمثِلَةٍ مُفِيدَةٍ.

١٠ - كَيْفَ يُشْتَقُ آسمُ المَفعُولِ مِنْ غَيْرِ الثَّلاثِيِّ المُجَرَّدِ؟

١١ - هَلْ يَعْمَلُ آسْمُ المَفْعُولِ عَمَلَ الفِعْلِ ؟ اِشْرَحْ ذلك مَعَ أَمْثِلَةٍ.

### تَمارِينُ:

أ استَخْرِج آسم الفاعِل، و آسم المَفْعُول مِمّايَلِي:

١- رَأَيْتُ قائِدَ الكَتِيبَةِ.

٢- يُعْجِبُنِي المُتَأَدِّبُ بِالإسْلامِ.

٣ـ ٱلْخارِطَةُ مَرْسُومَةٌ بِدِقَّةٍ.

٤ لهذا الد نالُ مُسْتَخرَجٌ مِنَ الكُتُبِ القَدِيمَةِ.

ه ـ سَافَرَ المُحَاسِبُ أَمْسِ.

٦- أَكَاتِبٌ أَنْتَ القِصَّةَ؟

٧ ـ ما ذاهِبٌ سَعِيدٌ الآنَ أَوْ غَداً.

ب - ضَعْ مَصْدَراً، أو أسم فاعِل، أو أسم مَفْعُولٍ مُناسِباً فِي الفَراغاتِ التّالِيَة:

١ ـ .....العالِم زِينَتُهُ.

٢ ـ ..... مِنَ اللّهِ ..... قَريبٌ.

٣ـ الوَلَدُ ...... فِي السَّاحَةِ.

1-الكِتابُ ...... عَلَىٰ المَنْضَدَةِ.

هـ هَلْ ..... سَعِيدٌ الآنَ.

٦\_الغَداءُ .....

٧- الصَّباحُ ...... و اللَّيلُ ......

ج - أُعْرِبْ ما يَأْتِي:

١- زُهدُكَ فِي راغِبِ فِيكَ نُقْصانُ حَظًّ.

٢- الغِيبَةُ جُهْدُ العاجِرِ.

٣- ٱلْحِلْمُ غِطاءٌ ساتِرٌ.

٤ ـ إنَّ المَرْءَ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسانِهِ.

٥- رُبِّ قَولٍ نَافِعٍ أَنْفَذُ مِنْ صَوْلٍ.

# الدَّرْسُ الرَّابِعُ و الثَّلاثُونَ

الفَصْلُ الثَّامِنُ: الصَّفَةُ المُشَبَّهَةُ و آسْمُ التَّفْضِيلِ الصِّفَةُ المُشَبَّهَةُ:

اسْمٌ مُشْتَقٌ مِنْ فِعْلِ لازِمٍ، لِيَدُلَّ عَلىٰ مَنْ قامَ بِهِ الفِعْلُ بِمَعْنىٰ النُّبُوتِ. و صِيغَتُها - عَلىٰ خِلافِ صِيغَةِ آسْمِ الفاعِلِ و المَفْعُولِ - تُعْرَفُ بِالسَّماعِ نَحْوُ (حَسَن، و صَعْب، و شُجاع، وَ شَرِيف، وَ ذَلُول).

و هِىَ تَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِها مُطْلَقاً بِشَرْطِ الاعْتمادِ المَذْكُورِ فِي آسْمِ الفاعِلِ.

و مَتَىٰ رَفَعْتَ بِهَا مَعمُولَهَا فَلا ضَمِيرَ فِي الصِّفَةِ، و مَتَىٰ نَصَبْتَ أَوْ جَرَرْتَ فَفِيهَا ضَمِيرُ المَوْصُوفِ، مِثْلُ (عَلِيٍّ حَسَنٌ خُلُقَّهُ، عَلَيٍّ حَسَنٌ خُلُقاً، عليٌّ حَسَنُ الخُلُقِ)، عليٌّ حَسَنُ الخُلُقِ).

### إسم التَّفْضِيل

اسْمُ يُشْتَقُ مِنْ فِعْلِ لِيَدُلُّ عَلَىٰ المَوْصُوفِ بِزِيَادَةٍ عَلَىٰ غَيرِهِ.

و صِيغَتُهُ (أَفْعَلُ) غالِباً، فَلا يُـبْنىٰ إَلَا مِـنْ ثُـلاثِقٌ مُـجَرَّدٍ لَـيسَ بِـلَوْنٍ و لاعَيْبٍ، نَحْوُ (عَلِيِّ أَفْضَلُ النّاسِ).

فَإِنْ كَانَ زائِداً عَلَىٰ الثَّلائَةِ، أَوْ كَانَ لَوْناً أَوْ عَيْباً وَجَبَ أَنْ يُبْنِيٰ مِنَ الثَّلاثِيِّ

المُجَرِّدِ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ المُبَالَغَةِ وَالشِّدَّةِ أَوِ الكَثْرَةِ أَوَّلاً، ثُمَّ يُذْكَرُ بَعْدَهُ مَصْدرُ ذلك الفِعْلِ مَنصُوباً عَلَىٰ التَمْيِيزِ، كَمَا تَقُولُ: (هُوَ أَشْدُّ آسْنِخْراجاً، و أَقُوىٰ حُمْرَةً، وَ أَقْبَحُ عَرْجاً، و أَكْثَرُ آضْطِراباً مِنْ زَيدٍ).

وقِياسُهُ أَنْ يَكُونَ للفَاعِلِ كَمَا مَرَّ، و قَدْ جَاءَ لِلْمَفْعُوْلِ\، نَحْوُ: أَنْدَرُ، أَشْغَلُ و أَشْهَرُ \.

و ٱسْتِعْمالُهُ عَلَىٰ ثَلاثَةِ أُوْجِهِ:

١- أَنْ يَكُونَ مُضافاً نَحْوُ (زَيدٌ أَفْضَلُ القوْمِ) و نَحْوُ: (فاطِمَةُ أَفْضلُ آمْرَأَةٍ).

٢ ـ أَنْ يَكُونَ مُعْرَّفاً بِاللاّم، نَحْوُ (زَيدٌ الأَفْضَلُ).

٣ أَنْ تَأْتِي بَعْدَهُ (مِنْ) نَحْوُ (زَيدٌ أَفْضَلُ مِنْ عَمْروٍ).

و يَجُوزُ فِي الأُوَّلِ إِنْ كَانَ المُضافُ إِلَيهِ مُعرَّفاً بِاللاّمِ، الإِفرادُ و التذكيرُ، كَمَا تَجُوزُ مُطابَقَةُ آسْمِ التَّفْضِيلِ لِلمَوصُوفِ نَحْوُ (زَيدٌ أَفْضَلُ القَوْمِ، و الزَّيدانِ أَفْضَلُ القَوْمِ، و أَفْضَلُ القَوْمِ، و الزَّيدُونَ أَفْضَلُ القَوْمِ وَ أَفْضَلُ القَوْمِ، و الزَّيدُونَ أَفْضَلُ القَوْمِ وَ أَفْضَلُ القَوْمِ، و الهِنْدانِ فَضْلَيا القَوْمِ وَ أَفْضَلُ القَوْمِ، و الهِنْدانِ فَضْلَياتُ القَوْمِ وَ أَفْضَلُ القَوْمِ، و الْهِنْدانِ أَفْضَلُ رَجَلَيْن و هُوُلاءُ أَفْضَلُ رِجالٍ.

١) القياسُ أَنْ يَكُونَ التَّفْضِيلُ عَلَىٰ آسْم الفاعِلِ دُونَ اسم المَفْعُولِ.

٢) و هذا خلاف القياس لأنّه مُخالِفٌ لِلشُّروطِ التِي يَجِبُ أَنْ تَتَوَفَّرَ فِي الفِعْلِ الذِي يُشْتَقُ مِنْهُ أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ فَـ
 (أَشْغَلُ وَ أَشْهَرُ) اشْتُقا مِنْ صِيغَةِ المَجْهُولِ و (آندَرُ) مِنْ غَيْرِ الثَّلاثِيَّ.

وَ فِي الثَّانِي تَجِبُ المُطابَقَةُ، نَحْوُ (زَيْدٌ الأَفْضَلُ، و الزَّيْدانِ الأَفْضَلانِ، وَ الزَّيْدانِ الأَفْضَلانِ، وَ الزَّيْدُونَ الأَفْضَلونَ).

وَ فِي الثّالِثِ يَجِبُ كَوْنَهُ مُفْرَداً مُذَكَّراً أَبداً، نَحْوُ (زَيْدٌ أَفْضَلُ مِنْ عَمْرٍو، والزَّيدَانِ أَفْضَلُ مِنْ عَمْرٍو، والزَّيْدونَ أَفْضَلُ مِنْ عَمْرٍو. وهِنْدٌ، والهِنْدانِ والهِنْداتُ أَفْضَلُ مِنْ عَمْرٍو).

و عَلَىٰ الأَوْجُهِ النَّلاثَةِ يُضْمَرُ فِيهِ الفَاعِلُ، وآسْمُ التَّفْضِيلِ يَعْمَلُ فِي ذلِك المُضْمَرِ، ولا يَعْمَلُ فِي الاسْمِ الظَّاهِرِ أَصْلاً إلّا إذا صَلْحَ و تُوعُ فِعْلِ بِمَعْنَىٰ المُضْمَرِ، ولا يَعْمَلُ فِي الاسْمِ الظَّاهِرِ أَصْلاً إلّا إذا صَلْحَ و تُوعُ فِعْلِ بِمَعْنَىٰ آسْمِ التَّفْضِيلِ مَوْقِعَهُ فِي مِثْلِ قَوْلِهِم (مَا رَأَيْتُ رَجُلاً أَحْسَنَ فِي عَيْنِهِ الكُحْلُ فَاعِلٌ لِهِ (أَحْسَن) إذْ يَصِحُ أَنْ يُقالَ الكُحْلُ فَاعِلٌ لِهِ (أَحْسَن) إذْ يَصِحُ أَنْ يُقالَ (مَا رَأَيْتُ رَجُلاً يَحْسُنُ فِي عَيْنِ ذَيْدٍ).

### الخُلاصَةُ:

الصِّفَةُ المُشَبَّهَةُ: اسْمٌ يُشْتَقُ مِنَ الفِعْلِ الَّلازِمِ، لِيَدُلَّ عَلَىٰ الاَتْصَافِ بِصِفَةٍ عَلَىٰ اللَّتُصَافِ بِصِفَةٍ عَلَىٰ اللَّرُومِ و الثَّبوتِ.

و هِيَ تَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِها بِشُرُوطٍ تَقَدَّمَتْ فِي آسْمِ الفَاعِلِ.

إسْمُ التَّفْضِيلِ: اسمٌ يُشْنَقُ مِنَ الفِعْلِ، لِيَدُلَّ عَلَىٰ ذِيادَةِ المَوْصُوفِ عَلَىٰ غَيْرِهِ فِي صِفَةٍ، و صِيغَتُهُ (أَفْعَلُ) غَالِبًا، و لا يُبْنَىٰ إلا مِنَ النَّلاثى المُجَرَّدِ، فَيْرِهِ فِي صِفَةٍ، و صِيغَتُهُ (أَفْعَلُ) غَالِبًا، و لا يُبْنَىٰ إلا مِنَ النَّلاثى المُجَرَّدِ، لَيْسَ بِلَوْنٍ، وَ لا عَيْبٍ، فَإِذَا لَمْ تَتَوَفَّرِ الشُّرُوطُ المَذْكُورَةُ فِيهِ يَجِبُ أَنْ يُبْنَىٰ مِنَ الثَّلاثِي المُجَرَّدِما يَدُلُّ عَلَىٰ المُبَالَغَةِ و الشِّدَةِ، ثُمَّ يُذْكَرُ بَعْدَهُ مَصْدَرُ الفَعْل المَقْصُودِ تَفْضِيلُهُ، مَنْصُوباً عَلَىٰ التَّمْيِيزِ.

و يُسْتَعْمَلُ أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ إمَّا مُضافاً، أَوْ مُعَرَّفاً بِاللَّامِ، أَوْ مَعَ (مِنْ). وَ يُسْتَعْمَلُ أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ فِي الاسْمِ الظَّاهِرِ أَصْلاً.

### أَسْئِلَةٌ:

١- عَرِّفِ الصِّفَةَ المُشَبَّهَةَ وَ آذْكُرْ آشْتِقاقِها مَعَ مِثالٍ يُوَضَّحُ ذلك.
 ٢- مَتَىٰ تَعْمَلُ الصِّفَةُ المُشَبَّهَةُ عَمَلِ فِعْلِها؟ و ما شَرْطُ ذلك؟ اشْرَحْ ذلك مَتَىٰ تَعْمَلُ الصِّفَةُ المُشَبَّهَةُ عَمَلِ فِعْلِها؟ و ما شَرْطُ ذلك؟ اشْرَحْ ذلك مَتَىٰ تَعْمَلُ الصِّفَةُ المُشَبَّهَةُ عَمَلِ فِعْلِها؟ و ما شَرْطُ ذلك؟ اشرح ذلك مَتَىٰ مَعَ أَمْثِلَةٍ.

٣ مَنَىٰ تَحْنَمِلُ الصِّفَةُ الضَّمِيرَ؟ وَضَّحْ ذلِك بِأَمْثِلَةٍ.

1 عَرِّفِ آسْمَ التَّفْضِيلِ.

٥-كَيْفَ تُبْنى صِيغَةُ أَسْمِ التَّفْضيلِ ؟ وَضَّحْ ذلك بِمِثالٍ.

٦- كَيْفَ تُبْنىٰ صِيغَةُ آسْمُ التَّفْضِيلِ إِنْ كَانَ زَائِداً عَٰنِ النَّلاثَةِ؟ مَثِّلُ لِذلِك.

٧- أُذْكُرْ أَوْجُهَ آسْتِعْمالاتِ آسْم التَّفْضِيلِ مَعَ أَمْثِلَةٍ.

٨ هَلْ يُضْمَرُ الفاعِلُ فِي آسْمِ التَّفْضِيلِ ؟ اشْرَحْ ذلك مَعَ أَمْثِلَةٍ.

### تَمارين:

أ ـ إسْتَخْرِجِ الصِّفَةَ المُشْبَّهَةَ، و آسْمَ التَّفْضِيلِ مِنَ الجُمَلِ الآتِيَةِ:

١ ـ هٰذا أَشَدُّ بَيَاضاً مِنْ غَيْرِهِ.

٢ - سَعِيدٌ أَحَسنُ أَخْلاقاً، و صَالِحٌ أَكْثَرُ جُوداً.

٣ (و هُوَ عَلَيْكَ سَهْ لِ يَسِيرٌ، و عَلَيْنا صَعْبٌ عَسِيرُ)،

٤ الحَارِسُ شُجَاعٌ.

ه ـ أَبُوكَ رَجُلٌ شَرِيفٌ.

ب ـ صُغْ مِنَ الأسماءِ التّالِيَةِ صِفَةً مُشَبَّهَةً، و آسمَ تَفْضِيلٍ:

حُسْن، كَرَم، شَرَف، قُوَّة، كَثْرَة، جُود خُلُق.

ج - ضَعْ صِفَةً مُشَبَّهَةً أو آسمَ تَفْضِيلٍ مُناسِباً فِيما يأْتِي مِنَ الجُمَلِ:

١- أَخُوكَ رَجُلٌ .....

٢ ... أخْلاقاً.

٣- جَاءَ ..... المُدَرِّسِيْنَ.

٤ - سَافَرْتُ إلىٰ ..... مِنْ دِمَشْق.

ه ـ سَعِيدٌ طَالِبٌ ....

٦. رَأَ يْتُ ..... السِّيَرة.

د ـ أُعْرِبْ ما يَأْتِي:

١- ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِم ﴾ ١.

٢- ﴿ وَ أَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ .

٣- ﴿ وَ الفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ القَتْلِ ﴾ ٢.

٤ ـ المُوْمِنُ صَبُورٌ شَكُورٌ.

ه المُنافِقُ حَسُودٌ خَبِيثٌ.

١) الأحزاب / ٦.

٢) الأعراف / ١٥١.

٣) البقرة / ١٩١.

# الدَّرْسُ الخامِسُ و الثَّلاثُونَ

القِسْمُ الثَّانِي فِي الفِعْلِ، و قَدْ سَبَقَ تَعْرِيفُهُ و أَقْسامُهُ ثَلاثَةٌ.

١- ألماضي.

٢\_المُضارعُ.

٣-الأمْرُ.

الفِعْلُ الماضِي:

فِعْلَ يَدُلُّ عَلَىٰ زَمَانٍ قَبَلَ زَمَانِ الخبرية '، و هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ الفَتْحِ، يَكُنْ مَعَهُ ضَمِيرٌ مَرْفُوعٌ مُتَحَرِّكُ، و إلّا فَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ السُّكُونِ (ضَرَبْتُ) أَوْ عَلَىٰ الضَّمِّ إِنْ كَانَ مَعَ الوَاوِ نَحْوُ (ضَرَبُوا).

الفِعْلُ المُضارِعُ:

فِعْلُ يُشْبِهُ الاسْمَ لَ بِأَحَدِ حُرُوفِ (أَتَيْنَ) فِي أُولِهِ لَفْظاً فِي: ١ ـ إِتِّفَاقُ حَرَكاتِهِما وَ سَكَنَاتِهِما نَحْوُ (يَضْرِبُ، وَ يَسْتَخْرِجُ)، فَهُوَ

١) يعني: التكلّم و الاخبار.

٢) المقصود اسم الفاعل.

(ضارب، و مُستخرج).

٢- دُخُولُ لامِ التَّأَكيدِ فِي أُوَّلِهِما، تَقُولُ: (إِنَّ زَيْداً لَيَقُومُ) كَما تَقُولُ: (إِنَّ زَيْداً لَيَقُومُ) كَما تَقُولُ: (إِنَّ زَيْداً لَقائِمٌ).

٣ تساويهما في عَدَدِ الحُرُوفِ.

كَما يُشْبِهُ آلإِسْمَ مَعْنَى فِي أَنَّهُ مُشْتَرِكٌ بِيْنَ الحَالِ و الاسْتِقْبالِ، كَآسْمِ الفاعِلِ و لِذلِك سَمَّوْهُ مُضارِعاً أَيْ مُشابِهاً لإِسْم الفاعِلِ.

و (السّينُ، و سَوْفَ) يُخَصِّصانِ المُضارِعَ بِالاسْتِقْبالِ، نَحْوُ (سَيَضْرِبُ) و اللاَّمُ المَفْتُوحَةُ تُخَصِّمُهُ بِالحالِ، نَحْوُ (لَيَضْرِبُ).

و حُرُوفُ المُضارَعَةِ مَضْمُومَةٌ فِي الرَّباعِيِّ، أَيْ فِيما كَانَ ماضِيهِ عَلىٰ أَرْبَعَةِ أَحْرُفِ، نَحْوُ (يَضْرِبُ، أَرْبَعَةِ أَحْرُفِ، نَحْوُ (يَضْرِبُ، و مَفْتُوحَةٌ فِيما عَداهُ، نَحْوُ (يَضْرِبُ، و يَسْتَخْرِجُ).

وإعْرابَهُ -مَعَ أَنَّ الأَصْلَ فِي الفِعلِ البناءُ لِمُشابَهَتِهِ الاَسْمَ، والأَصْلُ فِي السِّمِ الإَعْرابُ، و ذلِك إذا لمْ تَتَّصِلْ بِهِ نُونُ التَّأْكيدِ، ولأنونُ جَمْعِ المُؤَنَّثِ. و أَنُواعُ إعْرابِ المُضارِعِ ثَلاثَةٌ: رَفْعٌ، و نَصْبٌ، و جَزْمٌ، نَحْوُ (يَنْصُرُ و أَنْ يَنصُرَ، ولَمْ يَنْصُرُ).

أَصْنافُ إعْرابِ الفِعْلِ المُضارِع

إعْرابُ الفِعْلِ المُضارِع عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أُوجُةٍ:

الأوَّلُ: أَنْ يَكُونَ الرَّفْعُ بِالضَّمَّةِ، و النَّصْبُ بِالفَتْحَةِ، و الجَرْمُ

بِالسُّكُونِ، ويَخْتَصُّ بِالمُفْرَدِ الصَّحيحِ ' غَيرِ المُخَاطَبَةِ، نَحْوُ (يَكْتُبُ و أَنْ يَكْتُبَ، و لَمْ يَكْتُبْ).

الثّانِي: أَنْ يَكُونَ الرَّفْعُ بِثُبُوتِ النَّونِ، و النَّصْبُ و الجَرْمُ بِحَذْفِها، و يَخْتَصُّ بِالتَّشْنِيَةِ، و الجَمْعِ المُذَكَّرِ، و المُفْرَدَةِ المُخاطَبَةِ صَحِيحاً أَوْ غَيْرَهُ، تَقُولُ: (هُما يَفْعلانِ، و هُمْ يَفْعَلُونَ، و أَنْتِ تَفْعَلِينَ، و لَنْ تَفْعَلا، و لَنْ تَفْعَلُونَ، و لَمْ تَفْعَلِينَ، و لَنْ تَفْعَلا، و لَمْ تَفْعَلُوا، و لَمْ تَفْعَلِينَ،

اَلتَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ الرَّفْعُ بِتَقْدِيرِ الضَّمَّةِ، و النَّصْبُ بِالفَتْحَةِ، و الجَرْمُ بِحُذْفِ لامِ الفِيعلِ، و يَخْتَصُّ بِالنَّاقِصِ اليائِيِّ و الواوِيِّ، غَيْرِ التَّثْنِيَةِ و الجَمْعِ و المُخاطَبَةِ، تَقُولُ: (هُوَ يَرْمِي و يَغْزُو، و لَنْ يَرْمِي، و لَنْ يَغْزُو، و لَنْ يَرْمِي، و لَنْ يَغْزُو، و لَنْ يَعْزُو، و لَمْ يَغْزُ).

الرّابِعُ: أَنْ يَكُونَ الرَّفْعُ بِتَقْدِيرِ الضَّمَّةِ، و النَّصْبُ بِتَقْدِيرِ الفَّتْحَةِ، و النَّصْبُ بِتَقْدِيرِ الفَّتْحَةِ، و الجَدْمُ بِحَذْفِ اللَّامِ، و يَخْتَصُّ بِالنّاقِصِ الأَلِفِيِّ غَيْرِ التَّثْنِيَةِ و الجَمْعِ و الجَمْعِ و المُخاطَبَةِ، نَحْوُ (هُوَ يَسْعَىٰ، و لَنْ يَسْعَىٰ، و لَمْ يَسْعَ).

#### آلخُلاصَةُ:

ٱلْفِعْلُ: كَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ مَعْنَى يَقْتَرِنُ بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلاثَةِ، و يَنْقَسِمَ إلىٰ الماضِي، و المُضارِع، و الأمْرِ.

المُرادُ بِالمُفْرَدِ مِنْ صِينِعِ المضارع: الطّيّعُ الَّتِي لَمْ يَتّصِلْ بِها ضَمِيْرُ رَفعٍ بارزٌ نَعْوُ:
 يَكْتُبُ، تَكْتُبُ، أَكْتُبُ، نَكْتُبُ. و الصحيح يعني غير المعتل اللام.

الفِعْلُ الماضِي: فِعْلٌ يَدُلُّ عَلَىٰ زَمانٍ مَضَىٰ و آنْقَضَىٰ.

الفِعْلُ المُضارِعُ: فِعْلُ يَدُلُّ عَلَىٰ زَمانِ الحالِ، و الاسْتِقْبالِ، و يُشْبِهُ الاسْمَ بِأُحَدِ حُرُوفِ المُضارَعَةِ (أَتَيْنَ) و لِذلِك سُمِّى مُضارِعاً، و يَخْتَصُّ الفِعْلُ المُضارِعُ بِالاسْتِقْبالِ إذا دَخَلَتْ عَلَيْهِ (السِّينُ) أَوْ (سَوْفَ)، و يَخْتَصُّ بِالحالِ إذا دَخَلَتْ عَلَيْهِ (اللَّمُ المَفتوحَةُ).

و يُعْرَبُ الفِعْلُ المُضَارِعُ لِمُشابَهَتِهِ الاسْمَ.

## أَسْئِلَةٌ:

١- عَرِّفِ الفِعْلَ الماضِيَ.

٢ متى يُبْنى الفِعْلُ الماضِي عَلىٰ السُّكُونِ ؟ و مَتَىٰ عَلىٰ الضِّمِّ؟ مَثَّلُ
 لِذلِك.

٣ـ مَا هُوَ الفِعْلُ المُضارِعُ ؟ هَلْ يُعْرَبُ الفِعْلُ المُضارِعُ أَمْ لا؟ و لِماذا؟
 ١ـ ما هِيَ إعْرابِ الفِعْل المُضارِع؟ مَثِّلْ لِذلِك.

ه لماذا سُمِّى الفِعْلُ المُضارِعُ مُضادِعاً؟ اشْرَحْ ذلِك مَعَ إيْرادِ مِثَالٍ. ٦- مَتَىٰ يُبْنَىٰ الفِعْلُ المُضارِعُ؟ هَاتِ أَمْثِلَةً عَلَىٰ ذلِك.

٧-مَا هِى عَلامَاتُ إعْرابِ الفِعْلِ المُضَارِعِ المُفْرَدِ الصَّحِيحِ؟ وَضِّحْ ذلِك
 بأَ مْثِلَة.

٨- أَذْكُرْ صِيَغْ الأَفْعَالِ اللَّتِي تُرْفَعُ بِثُبُوتِ النُّونِ، و تُنْصَبُ و تُنجْزَمُ
 بِحَذْفِها.اشْرَحْ ذلِك مَعَ إيرادِ الأَمْثَلَةِ.

٩ كَيفَ يُعْرَبُ الفِعْلُ الناقِصُ الواوِيُّ و اليَائِيُّ؟

## ١٠- أَذْكُرْ عَلامَاتِ إعْرابِ الفِعْلِ النَاقِصِ المَخْتُومِ بِالأَلِفِ.

تمارين:

أ-عَيِّنِ الأَفْعالَ، و أَنْواعَها، و عَلامَةَ إعْرابِها فِي الجُمَلِ التَّالِيَةِ:

١ ـ الأوْلادُ يَلعَبُونَ فِي السَّاحَةِ.

٢ ـ زَيْنَبُ لَمْ تَتُرُكُ كُتُبَهَا عَلَىٰ المِنْضَدَةِ.

٣ الطَّالِبُ يَسْعِيٰ كَيْ يَنْجَحَ فِي الامْتِحانِ.

٤- الإسلامُ يَعْلُو و لا يُعْلَىٰ عَلَيْهِ.

هـ ﴿إِنَّ هٰذَا القُرآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴾ .

٦- البِنْتانِ تَلعَبانِ فِي ساحَةِ المَدْرَسَةِ.

ب - ضَعْ فِعْلاً مُناسِباً فِي الفَراغَاتِ التّالِيَةِ.

١ ـ ..... الطَّالِبُ إلى المَدْرَسَةِ.

٢ ـ الطُّلابُ ..... فِي ساحَةِ المَدْرَسَةِ.

٣- لا ...... فِي الصَّفِّ.

٤ - الطَّالِباتُ ..... فِي البَيْتِ.

ه الطَّالِبُ المُجِدُّ لَنْ .... أَثْناءَ الدَّرْسِ.

٦- المُعَلِّمُ ..... الطُّلابَ الآدابَ الإسْلامِيَّةَ.

٧ الكَسُولُ لا .....

ج - أَعْرِبْ مَا تَحْتَهُ خَطُّ:

١ مَنْ أَصْلَحَ سَرِ يرَتَهُ أَصْلَحَ اللَّهُ عَلانِيَتَهُ.

٢ ـ مَنْ تَرَكَ المُشْتَبَهاتِ نَجا مِن المُحَرَّماتِ.

٣. مَنْ عَظُّمَ صِغارَ المَصائبِ آبْتَلاهُ اللَّهُ بِكِبارِها.

٤ ـ الدُّنْيا خُلِقَتْ لِغَيْرِها.

ه ـ الوَلَدُ المُهَذُّبُ يَحْتَرمُ الكَبيرَ و يَرْحَمُ الصَّغِيرَ.

# الدَّرْسُ السَّادِسُ و الثَّلاثُونَ

## المُضارعُ المَرْفُوعُ

العامِلُ فِي المُضارِعِ المَرْفُوعِ مَعْنَوِيٌّ، و هُـوَ تـجريدُهُ عَـنِ النّـاصِبِ و الجاذِم، نَحْوُ (هُوَ يُسافِرُ، و هُوَ يَغْزُو، و هُوَ يَرْمِي، و هُوَ يَسْعَىٰ).

## المُضارعُ المَنْصُوبُ

و العامِلُ فِي المُضارِعِ المَنْصُوبِ أَحَدُ الأَحْرُفِ الخَمْسَةِ: أَنْ، و لَنْ، و لَنْ، و لَنْ، و لَنْ، و أَنْ أَضْرِبَكَ، و أَنْ لَمْتُ وَكَيْ و إِذَنْ، نَحْوُ (اُريدُ أَنْ يُحْسِنَ أَخِي إِلَيَّ، و أَنَا لَنْ أَضْرِبَكَ، و أَسْلَمْتُ كَيْ أَذْخُلَ الجَنَّةَ، و إِذَنْ يَغْفِرَ اللّهُ لَك). وَ بِتَقْدِيرِ (أَنْ) فِي سَبْعَةَ عَشَرَ مَوضِعاً مُلَخَّصَةً فِي سَبْعَةٍ أَقْسَام:

١ ـ بَعْدَ حَتَّىٰ مِثْلُ: أَسْلَمْتُ حَتَّىٰ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ.

٢- بَعْدَ (لام) كَيْ نَحْوُ: قَامَ زَيْدٌ لِيُصَلِّي.

٣- بَعْدَ (لامِ) الجُحُودِ، نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالى: ﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم ﴾ .

١) الأنفال / ٣٣.

٤- بَعْدَ الفَاءِ الوَاقِعَةِ فِي جَوَابِ الأمْرِ' نَحْوُ (أَسْلِمْ فَتَسْلَمَ). و النَّهْيِ نَحْوُ (لا تَعْصِ فَتُعَدِّبَ). و الاسْتِفْهَامِ، نَحْوُ (هَلْ تَعْلَمُ فَتَنْجُو؟) و النَفْي نَحْوُ (مَا تُورُنَا فَنَكْرِ مَك). و الاسْتِفْهَامِ، نَحْوُ (لَيْتَ لِي مَالاً فَأَنْفِقَهُ). و العَرْضِ ' نَحْوُ (أَلَا تَنْوِلُ بِنَا فَتُصِيْبَ خَيْراً).

ه ـ بَعْدَ الوَاوِ " الوَاقِعَةِ كَذلِك فِي جَوَابِ الأُمُّورِ المُتَقَدِّمَةِ فِي القِسْمِ الرَّابِع، نَحْوُ (أَسْلِمْ و تَسْلَمَ ....) إلىٰ آخِرِ الأَمْثِلَةِ.

٦- بَعْدَ (أَوْ) بِمَعْنَىٰ (إلىٰ)، نَحْوُ (جِئْتُكَ أَوْ تُعْطِيَنِي حَقِّي).

٧- بَعْدَ وَاوِ العَطْفِ إذا كَانَ المَعْطُوفُ إسْماً صَرِيحاً، نَحْوُ (أَعْجَبَنِي
 قِيَامُكَ وتَخْرُجَ).

و يَجُوْزُ إِظْهَارُ (أَنْ) مَعَ (لاَمٍ) كَيْ، نَحْوُ (أَسْلَمْتُ لِأَنْ أَدْخُـلَ الجَنَّةَ)، و مَعَ وَاوِ العَطْفِ، نَحْوُ (أَعْجَبَنِي قِيَامُكَ و أَنْ تَخْرُجَ).

و يَجِبُ إظْهَارُها مَعَ لا النَّافِيَةِ، و (لامِ) كَى إذا أَجْتَمَعَتا، نَحْوُ (لِـثَلاٌ يَعْلَمَ).

و آعْلَمْ أَنَّ (أَنْ) الواقِعَةَ بَعْدَ العِلْمِ لَيْسَتْ هِى النَّاصِبَةَ لِلْمُضَارِعِ، بَلْ إِنَّمَا هِيَ المُخَفَّفَةُ مِنَ المُثَقَّلَةِ، نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالى: ﴿عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُم مَرْضَىٰ ﴾ \*، و أمّا الواقِعَةُ بَعْدَ الظَّنِّ فَيَجُوزُ فِيها الوَجْهانِ، أَنْ تَنْصِبَ بِها،

١) و تسمّى فاءَ السببيّة.

٢) هو الطلب بلين و احرفه هي: ألا و آمًا و آوُ.

٣) هذه الواو هي واو المعيّة.

٤) المزمل / ٢٠.

و أَنْ تَجْعَلَها كَالواقِعَةِ بَعْدَ العِلْمِ نَحْوُ (أَظُنُّ أَنْ سَيَنْصُرَّهُ ).

## المُضارعُ المَجْزُومُ

و العَامِلُ فِي المُضَارِعِ المَجْزُومِ أَحَدُ الحُروُفِ التّالِيَةِ:

لَمْ، وَ لَمَّا، و (لِـ) لاَمُ الأُمْرِ، و (لا) النَّاهِيَة، و كَلِمُ المُجازاةِ، وَهِيَ: إِنْ وَمَهْما، و إِذْما، و أَيْنَ، و حَيْثُما، و مَنْ، و أَيُّ، و أَنَّىٰ، و إِنْ المُقَدَّرَةُ، نَحُو (لَمْ يُسَافِرْ، وَ لمَّا يَعْضِ، ولِيُنْفِقْ، ولا تَضْرِبْ، و إِن تَحْتَرِمْ أَجِتَرِمْ ... اللَّىٰ آخِرِها).

وَ آعْلَمْ أَنَّ (لَمْ) تَقْلِبُ المضارِعَ ماضِياً مَنْفِيّاً و (لَمّا) كَذْلِك إلاّ أَنَّ فِيها تَوَقُّعاً بَعْدَهُ وَدَواماً قَبْلَهُ.

و يَجُوزُ حَذْفُ الفِعْلِ بَعدَ (لَمّا)، تَقولُ: (نَدِمَ زَيْدٌ و لَمّا)، أَي: لَمَّا يَنْفَعْهُ النَّدَمُ، و لا تَقُولُ: (نَدِمَ زَيْدٌ و لَمْ).

#### اَلخُلاصَةُ:

إغرابُ المُضَارِع

يُرْفَعُ المُضَارِعُ إذا كَانَ مُجَرَّداً عَنِ النَّاصِبِ و الجَاذِمِ.

و يُنْصَبُ إذا دَخَـلَ عَلَيْهِ أَحَدُ النَّواصِبِ الخَمْسَةِ، و هِيَ: (أَنْ، لَنْ، كَيْ، كَيْ، إِذَنْ، و أَنِ المُقَدَّرَةُ).

و أمّا (أنْ) الواقِعةُ بَعْدَ العِلْمِ فَلَيْسَتْ بِناصِبَةٍ، و إِنَّما هِيَ مُخَفَّفَةٌ مِنَ المُثَقَّلَةِ. والواقِعَةُ بَعْدَ الظَّنِّ يَجُوزُ جَعْلُها نَاصِبَةٌ كَما يَجُوزُ أَنْ تَجْعَلُها

كَالواقِعَةِ بَعْدَ العِلْم.

و يُجْزَمُ الفِعْلُ الْمُضارِعُ إذا دَخَلَ عَلَيْهِ أَحَدُ الجَواذِمِ، وهِيَ: (لَمْ، لّما، لامُ الأمرِ، ولا النّهي) أوْ إحْدَىٰ كَلِمَاتِ المُجازاةِ وَهِيَ: (إنْ، مَهْما، إذما، أَيْن، حَيْثُما، مَنْ أَيُّ، أَنَّىٰ، وإنْ المُقَدَّرَةُ).

و الفَرْقُ بَيْنَ (لَمْ) و (لَمَّا) أَنَّ الفِعْلَ يُتَوَقَّعُ وُقُوعُهُ بَعْدَ الثَّانِي دُوْنَ الأُوَّلِ.

#### أَسْئِلَةٌ:

١ مَا هُوَ العامِلُ فِي رَفْعِ الفِعْلِ المُضارِعِ؟

٢ عَدُّدْ عَوامِلَ نَصْبِ الفِعْلِ المُضارع مَعَ إيرادِ أَمْثِلَةٍ مُفِيدَةٍ.

٣- اذكر - نعمسة مواضع تُقَدَّرُ (أَنْ) في نصب المضارع مع أَمْثِلَةٍ مُفِيدَةٍ.

٤ ـ مَتَىٰ يَجِبُ إظهارُ (أَنْ) مَعَ المُضارِع؟ مَثِّلْ لِذلِك:

٥- هَلْ إِنَّ (أَنْ) الوَاقِعَةَ بَعْدَ العِلْمِ ناصِبَةٌ لِلمُضارِعِ أَمْ لا؟ مَثِّلْ لِذلك.

٦ ـ مَا حُكْمُ (أَنْ) الواقِعةِ بَعْدَ الظَّنِّ؟

٧ عَدِّدْ عَوامِلَ الجَزْمِ، و مَثِّلْ لَها.

٨ عدد كَلِماتُ المُجازات مع ذكر؟ عَدِّدُها مَعَ أَمْثِلَةٍ مُفِيدةٍ.

٩- مَاذا تَعْمَلُ (لَمْ، و لَمَّا) فِي مَعْنَىٰ المُضارعِ؟ و ما الفَرْقُ بَيْنَهُما ؟ مَثَلْ
 لِذلِك.

١٠ ـ هَلْ يَجُوزُ حَذْفُ الفِعْلِ بَعدَ (لَمّا) ؟ أُذْكُرْ ذلِك مَعَ مِثالٍ مُفِيدٍ.

#### تَمارِينُ:

أ- اسْتَخْرِجِ المُضارِعَ المَجْزُومَ، و المَنْصُوبَ، و عامِلَ النَّصْبِ، و المَنْصُوبَ، و عامِلَ النَّصْبِ، و الجَزْم فِيما يَأْتِي:

١ ـ إِنْ تَدْرُسْ تَنْجَحْ.

٢ ـ أُحِبُّ أَنْ تَتَعَلَّمَ النَّحْوَ.

٣- لَمْ يَدْرُسِ الطَّالِبُ.

٤ قَرَأَ مَحْمُودٌ الدَّرْسَ ولَمَّا يَفْهَمْ.

٥- جِثْتُ إلى المَدْرَسَةِ كَيْ أَتَعَلَّمَ.

٦ ـ لا تَظْلِمْ فَتُظْلَمَ.

٧ لَيْتَ لِي مالاً فَأُنْفِقَهُ فِي سَبِيلِ اللّهِ.

ب - ضَعْ فِعْلاً مُضارِعاً مُناسِباً فِي الفَراغاتِ التّالِيَةِ:

١- ألا ..... عِندُنا فَتُصِيبَ خَيْراً.

٢ ـ ..... أَوْ تُعَلِّمَنِي.

٣ هَلْ ..... فَتَنْجَحَ.

٤. أَوْدَعْتُ مالِي كَيْ ...... بالِي.

ه سَرِّني نَجاحُكَ و أَن ......

٦ ما تُحْسِنُ أَخْلاقَكَ .....

٧ جاءَ سَعِيدٌ لِ .....٧

ج - أُعْرِبْ ما يأتِي:

١- إِنْ تَقْرَأُ القُرانَ تَتَهَذَّبْ.

٢- ﴿ وَ اللّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ \.
 ٣- ﴿ وَ لا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّءُ إِلَا بِأَهْلِهِ ﴾ \.
 ١- ﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسَانِ ﴾ \.
 ٥- الخِلافُ يَهْدِمُ الرَّأْيَ.

١) البقرة / ٢١٢.

٢) فاطر / ٤٣.

٣) النحل / ٩٠.

# الدَّرْسُ السَّابِعُ و الثَّلاثُونَ

## الفِعْلُ المُضارِعُ، وكَلِمَةُ المُجازاةِ

كَلِمَةُ المُجازاةِ -حَرْفاً كَانَتْ أو آسْماً - تَدْخُلُ عَلَىٰ جُمْلَتَيْنِ لِتَدُلَّ عَلَىٰ أَنَّ الأولىٰ شَرْطاً، و الثّانِيَةُ جَزاءً. الأولىٰ شَرْطاً، و الثّانِيَةُ جَزاءً.

ثُمَّ إِنْ كَانَ الشَّرْطُ و الجَزاءُ مُضارِعَيْنِ يَجِبُ الجَزْمُ فِيهِما، نَحْوُ (إِنْ ضَرَبْتَ تُكْرِمْنِي أُكْرِمْكَ)، و إِنْ كَانا ماضِيَيْنِ لَمْ يَعْمَلْ فِيهِما لَفْظاً، نَحْوُ (إِنْ ضَرَبْتَ ضَرَبْتُ)، و إِنْ كَانَ الجَزاءُ وَحْدَهُ ماضِياً، يَجِبُ الجَزْمُ فِي الشَّرْطِ، نَحْوُ (إِنْ ضَرَبْتُ)، و إِنْ كَانَ الشَّرْطُ وَحْدَهُ ماضِياً، جازَ فِي الجَزاءِ تَضْرِبْنِي ضَرَبْتُكَ)، و إِنْ كَانَ الشَّرْطُ وَحْدَهُ ماضِياً، جازَ فِي الجَزاءِ الوَجهانِ، نَحْوُ (إِنْ جِئْنَنَى أَكْرِمْكَ، و إِنْ أَكْرَمْتَنَى أَكْرِمُكَ).

وَ آعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الجَزَاءُ مَاضِياً بِغَيْرِ (قَدْ) لَمْ يَجُزِ الفَاءُ فِيهِ نَحْوُ (إِنْ أَكُرَمْتَكَ)، و قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: (وَ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً) ، و إِنْ كَانَ مُضارِعاً مُثَبَتاً أَوْ مَنْفِيّاً بِ (لا) جَازَفِيهِ الوَجْهانِ، نَحْوُ (إِنْ تَحْتَرِمْنِي أَحْتَرِمْكَ مُكَ مُضارِعاً مُثَبَتاً أَوْ مَنْفِيّاً بِ (لا) جَازَفِيهِ الوَجْهانِ، نَحْوُ (إِنْ تَحْتَرِمْنِي أَحْتَرِمْكَ أَوْ فَلا أَضْرِبُكَ).

وإنْ لَمْ يَكُنِ الجَزاءُ أَحَدَ القِسْمَيْنِ المَذْكُورَيْنِ يَجِبُ فِيهِ الفاءُ، و ذلِك فِي

#### أَرْبَعَةِ مَواضِعَ:

الأوَّلُ: أَنْ يَكُونَ الجَزاءُ مَاضِياً مَعَ (قَدْ) كَقَوْلِهِ تَعَالى: (إنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَهُ)\.

الثّانِي: أَنْ يَكُونَ الجَزاءُ مُضارِعاً مَنْفِيّاً بِغَيْرِ (لا) نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالى: (وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإسْلام ديناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنهُ) لل

الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ جُمْلَةً آسْمِيَّةً كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِها ﴾ ٢.

الرّابِعُ: أَنْ يَكُونَ جُمْلَةً إِنْشَائِيَّةً، إِمّا أَمْراً، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُم تُحِبُّونَ اللّهَ فَآتَبِعُونِي﴾ ، وإمّا نَهْياً، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَىٰ الكُفّارِ﴾ ، أو آستِفهاماً، كَقَوْلِكَ (إِنْ تَرَكْتَنا فَمَنْ يَرْحَمُنا) أوْ دُعاءً، كَقَوْلِك (إِنْ أَكْرَمْتَنا فَيَرْحَمُكَ اللّهُ).

وَ قَدْ تَقَعُ (إذا) مَعَ الجُمْلَةِ الاسْمِيَّةِ مَوضِعَ الفاءِ كَقَوْلِهِ تَعالىٰ: ﴿ وَإِنْ تُصِبْهُم سَيِّئَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إذا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴾ ٢.

وإنَّما تُقَدَّرُ (إنْ) بَعْدَ الأفعالِ التَّالِيَةِ:

۱) يوسف / ۷۷.

۲) آل عمران / ۸۵.

٣) الأنعام / ١٦٠.

٤) آل عمران / ٣١٠.

٥) الممتحنة / ١٠.

٦) الروم / ٣٦.

١ ـ الأمرُ، نَحْوُ (تَعَلَّمْ تَنْجَحْ)

٢ ـ النَّهِيُّ، نَحْوُ (لا تَكْذِبْ يَكُنْ خَيْراً).

٣ ـ الاسْتِفْهامُ، نَحْوُ (هَلْ تَزُورُنا نُكْرِمْكَ).

٤ - التَّمَنِّي، نَحْوُ (لَيْتَكَ عِندِي أَخْدِمْكَ).

ه ـ العَرْضُ، نَحْوُ (ألا تَنْزِلُ بِنا تُصِبْ خَيراً).

كُلُّ ذلِك إذا قُصِدَ أَنَّ الأُوَّلَ سَبَبٌ لِلثَّاني كَما رَأَيْتَ فِي الأَمْثِلَةِ، فَإِنَّ مَعْنىٰ قَوْلِك: (تَعَلَّمْ تَنْجَحْ، وكَذلِك البَواقِي، فلِذلِك آمتَنَعَ قَوْلِك: (لا تَكُفُرْ تَدْخُلِ النَّارَ) لامْتِنَاعِ السَّبَيِيَّةِ، إذْ لا يَصِّحْ أَنْ يُقالَ: (إنْ لاتَكفُرْ تَدْخُلِ النَّارَ).

#### اَلخُلاصَةُ:

كَلِمَةُ المُجازاةِ تَدْخُلُ عَلَىٰ جُمْلَتَيْنِ، عَلَىٰ أَنْ تَكُونَ الأُولَىٰ سَبَباً للثَّانِيَةِ، و الجُمْلَةُ الأُولِيٰ تُسْمَىٰ (فِعْلَ الشَّرْطِ) و الثَّانِيةُ (جَزاءَ الشَّرطِ).

يَجِبُ الجَزْمُ فِي المُضارِعِ شَرْطاً أَوْ جَزاءً، إلَّا إذا كَانَ الشَّرْطُ وَحْدَهُ ماضِياً، فَيَجُوزُ حِينَئِذِ الوَجْهانِ.

دُخُولُ الفاءِ عَلَىٰ الجَزاءِ:

لِلفاءِ مَعَ جُملَةِ الجَزاءِ ثلاثَةُ أحكام:

أُوَّلاً ـ يَجِبُ آقْتِرانُ الجَزاءُ بِالفاءِ فِي أُربَعَةِ مَواضِعَ:

١-إذا كَانَ الجَزاءُ ماضِياً مَعَ (قَدُ).

٢- إذا كَانَ الجَزاءُ مُضارِعاً مَنْفِيّاً بِغَيْر (لا).

٣\_إذاكَانَ الجَزاءُ جُملَةً آسْمِيَّةً. ٤-إذاكَانَ الجَزاءُ جُملَةً إنْشائِيَّةً.

ثانِياً \_ يَجُوزُ الوَجْهانِ إذا كَانَ المُضارِعُ مُثبَتاً، أَوْ كَانَ مَنْفِيّاً بِحَرْفِ (لا). ثالِثاً \_ لا يَجُوزُ دُخُولُ الفاءِ إذا كَانَ الجَزاءُ ماضِياً بِغَيْرِ (قَدْ).

#### أَسْئِلَةٌ:

١ ـ ما هِيَ كَلِمَةُ المُجَازاةِ؟ وَ ضِّحْ ذلِك بِمِثالٍ.

٢ عَلامَ تَدْخُلُ كَلِمَةُ المُجازاةِ ؟ و عَلىٰ ماذا تَذُلُّ بَعْدَ دُخُولِها؟ مَثَلْ
 لذلك.

٣ مَتىٰ يَجِبُ الجَزْمُ فِي الشَّرْطِ و الجَزاءِ؟ مَثِّلْ لَهُ.

 ٤ مَتَىٰ لاتَعْمَلُ كَلِمَةُ المُجازاةِ لَفْظاً فِي الشَّرْطِ و الجَزاءِ؟ وَضِّحْ ذلِك بِأَمْثِلَةٍ مُفِيدَةٍ.

٥ مَتىٰ يَجِبُ الجَزْمُ فِي الشَّرْطِ وَحْدَهُ؟ بَيِّنْ ذلِك بِأَمْثِلَةٍ.

٦ ـ متى يَجُوزُ الجَزْمُ فِي الشَّرْطِ و الجَزاءِ؟ وَضَّحْ ذلِك بِمِثالٍ.

٧ ـ مَتىٰ لا يَجُوزُ دُخُولُ الفاءِ عَلَىٰ الجَزاءِ؟ مَثِّلْ لِللهِ.

٨- أَذْكُرْ مَتىٰ يَجُوزُ دُخُولُ الفاءِ عَلَىٰ الجَزاءِ مَعَ إيْرادِ مِثالٍ.

٩ ـ أَذْكُرٌ مَوارِدَ وُجُوبٍ دُخُولِ الفاءِ عَلَىٰ الجَزاءِ و مَثِّلْ لَها بِجُمَلٍ مُفِيدَةٍ.

١٠ ـ هَلْ تَقَعُ (إذا) مَوْضِعَ الفاءِ؟ و مَتىٰ؟ وَضَّحْ ذلِك بِمِثالٍ مُفِيدٍ.

١١- بَعْدَ أَيِّ الأَفْعالِ تُقَدَّرُ (إِنْ)؟ اشْرَحْ ذلِك بِأَمْثِلَةٍ مُفيدَةٍ.

تَمارِينُ: أـ

١- هَاتِ ثَلاثَ جُمَلٍ فِيْهَا الشَّرطُ و الجَزَاءُ مَجْزُومانِ وُجُوباً.

٢ ـ هَاتِ ثَلاثَ جُمَلِ لاتَعْمَلُ فِيها كَلِمَةُ الجَزاءِ لَفْظاً.

٣ ـ هَاتِ ثَلاثَ جُمَلِ يَكُونُ الشَّرْطُ مَجْزُوماً وَحْدَهُ.

٤ ـ هَاتِ ثَلاثَ جُمَلِ يَجُوزُ فِيها الجَزْمُ فِي الشَّرطِ و الجَزاءِ.

٥ ـ هَاتِ ثَلاثَ جُمَلِ لا يَجُوزُ فِيها دُخُولُ الفاءِ عَلَىٰ الجَزَاءِ.

٦- هَاتِ ثَلاثَ جُمَلِ يَجُوزُ فِيها دُخُولُ الفاءِ عَلَىٰ الجَزاءِ.

٧ ـ هَاتِ ثَلاثَ جُمَلِ يَكُونُ فِيها دُخُولُ الفاءِ عَلَىٰ الجَزَاءِ واجِباً.

٨ ـ هَاتِ ثَلاثَ جُمَلِ تَكُونُ (إنْ) فِيها مُقَدَّرَةً.

ب \_اسْتَخْرِجْ جُملَتَى الشَّرْطِ و الجَزاءِ، و بَيِّنْ جَوَازَ الجَزْمِ فِيهِما، أَوْ عَدَمَهُ، أَوْ وُجُوبَهُ فِي الجُمَلِ التَّالِيَةِ:

١- إِنْ تَدْهَبْ أَذْهَبْ.

٢-إِنْ قَرَأْتَ قَرَأْتُ.

٣- إِنْ تَكْتُبُ لِي كَتَبْتُ لَكَ.

٤-إنْ زُرْتَنِي أَحْتَرِمْك.

٥- إنْ جِئْتَ تَفْهَمْ ما يَجْرِي هُنَا.

ج - بَيِّنْ مَوارِدَ وُجوبِ دُخُولِ الفاءِ عَلَىٰ الجَزاءِ، و عَيِّنْ المَوارِدَ الَّتِي لا يَجُوزُ فِيها الوَجهانِ مِمَّا يَلِي مِنَ يَجُوزُ فِيها الوَجهانِ مِمَّا يَلِي مِنَ الجُمَلِ:

١- ﴿ وَ مَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ﴾ .

٢. ﴿ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلا يَخافُ بَخْساً وَلا رَهَقاً ﴾ .

٣ ﴿ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَما سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ ﴾ ٢.

٤. ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ المُشْرِكِينَ ٱسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ ﴾ ٢.

٥ ﴿ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ٥٠.

٦- ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَآتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُم اللَّهُ ﴾ .

٧ مَنْ يَتَّبِعْ أَهْلَ البَيْتِ (ع)، فَالجَنَّةُ دارُهُ.

٨ـ (وَ مَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ تُكْفَرُوهُ).

٩ إِنْ رَأْيتَ المُنافِقِينَ فَلا تَحْتَرِمْهُمْ.

١٠ ـ إِنْ تَذْهَبْ فَهَلْ يَبْقىٰ أَحَدّ هُنا؟

١١-إنْ جِثْتَنا فَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْراً.

د ـ أُعْرِبْ مَا يَأْتِي:

١- مَنْ لَمْ يُنْجِهِ الصَّبْرُ أَهْلَكَهُ الجَزَعُ.
 ٢-إذا تَمَّ العَقلُ نَقَصَ الكَلامُ.

١) المائده/ ٩٥

٢ ) الجن / ٢

۲) يونس / ۷۲

٤) التوبة / ٦.

٥) الانعام / ١٧.

٦) آل عمران / ٣١

٣- ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّهِ لا تُحْصُوهَا ﴾ \.
 ١- إِنْ صَبَرْتُم فَالنَّصْرُ لَكُمْ.
 ٥- ﴿ وَإِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا ﴾ \.

۱) ابراهیم / ۳٤.

۲) النساء / ۲۸

# الدَّرْسُ الثَّامِنُ والثَّلاثونَ

## فِعْلُ الأَمْرِ

فِعْلُ الأُمْرِ: كَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ طَلَبِ الفِعْلِ مِنَ الفاعِلِ المُخاطَبِ، نَحْوُ (اضْرِبْ، وآغْزُ، وآرْمِ) وصيغَته أَنْ يُحْذَفَ مِنَ المُضارِعِ حَرْفُ المُضارَعةِ أَنْ يُحْذَفَ مِنَ المُضارِعِ حَرْفُ المُضارَعةِ ثُمَّ يُنْظُرُ، فَإِن كَانَ مَا بَعْدَ حَرْفِ المُضارَعةِ سَاكِناً، زِيدَتْ هَمَزَةُ الوَصْلِ مَضْمُومَةً إِنِ آنْضَمَّ تَالِئُهُ انَحْوُ (انْصُرْ)، و مَكْسورَةً إِنِ آنْفَتَحَ أُو آنكَسَرَ تَالِئُهُ، مَضْمُومَةً إِنِ آنْضَمَّ تَالِئُهُ انَحْوُ (انْصُرْ)، و مَكْسورَةً إِنِ آنْفَتحَ أُو آنكَسَرَ تَالِئُهُ، نَحْوُ (اعْلَمْ، اضْرِبْ، و آستَخرِجْ) و إِنْ كَانَ مُتَحَرِّكاً فَلا حاجَةَ إلىٰ الهَمْزَةِ، نَحْوُ (عِدْ و حَاسِبْ)، و مِنْهُ بَابُ الإِنْعالِ اللهَمْزَةِ،

و فِعْلُ الأَمْرِ مَبْنِيٌ عَلَىٰ عَلامَةِ الجَزْمِ كَمَا فِي مُضَارِعِهِ، نَحْوُ (اضْرِبْ، أَعْزُ، ارْم، اِسْعَ، اضْرِبا، اضْرِبُوا، دَحْرِجْ).

١) نالِثُهُ، تعنِي عَيْنُ الفِعْلِ مِنَ المُضارِعِ.

٢) أي أنَّ الأمر مِنْ باب الإفعال لا تحتاج إلى همزة الوصل.

## الفِعْلُ المَجْهُولُ

الفِعْلُ المَجْهُولُ: فِعْلُ لَمْ يُسْمَّ فَاعِلُهُ، هُوَ فِعْلٌ حُذِفَ فَاعِلُهُ وَ أَقِيمَ المَفْعُولُ بِهِ مَقَامَهُ، و يَخْتَصُّ بِالمُتَعَدِّي.

و عَلامَتُهُ فِي الماضِي أَنْ يَكُونَ الحَرْفُ الأَوَّلُ مَضْمُوماً فَقَطْ، و ماقَبْلَ آخِرِهِ مَكْسوراً فِي الأَبُوابِ الِّتِي لَيْسَتْ فِي أُوائِلِها هَمْزَةٌ وَصْلٍ، ولا تَاءً زَائِدَةٌ، نَحْوُ (ضُرِبَ، و دُحْرِجَ).

و أَنْ يَكُونَ أَوَّلُهُ \ مَضْمُوماً وما قَبْلَ آخِرِهِ مَكْسُوراً فِيما أَوَّلُهُ تاءٌ زائِدَةٌ نَحْوُ (تُفُضِّلَ، و تُقُوِّيَ).

وَ أَنْ يَكُونَ أَوَّلُ ٢ حَرْفٍ مُتَحَرِّكٍ مِنْهُ مَضْمُوماً و ما قَبْلَ آخِرِه مَكسُوراً فِيما أَوَّلُهُ هَمْزَةُ تَنْبَعُ المَضْمُومَ فِيما أَوَّلُهُ هَمْزَةُ تَنْبَعُ المَضْمُومَ إِنْ لَمْ تُدْرَجْ.

و عَلامَةُ الفِعْلِ المَجْهُولِ فِي المُضارِعِ أَنْ يَكُونَ حَرْفُ المُضارَعَةِ مَضْمُوماً، و مَا قَبْلَ آخِرِهِ مَفْتُوحاً نَحْوُ (يُضْرَبُ، و يُسْتَخْرَجُ)، إلّا فِي بابِ المُفاعَلَةِ وَ الإفْعالِ، والتَّفْعِيلِ، و الفَعْلَلَةِ، و مُلْحَقاتِها فَإِنَّ العَلامَة فِيها فَتْحُ ماقَبلَ الآخِر فَقَطْ، نَحْوُ (يُحاسَبُ، وَ يُدَحْرَجُ).

و عَلامَتُهُ فِي الأَجْوَفِ أَنْ يَكُونَ فَاءُ الفِعْلِ مِنْ مَاضِيهِ مَكسُوراً، نَحْوُ (قِيْلَ و بِيعَ).

١) في بعض النسخ هكذا: أوله و ثانيه مضموماً.

٢) و في نسخة: أنْ يكون أوله و ثالثه مضموماً.

و تُقْلَبُ العَينُ فِي المُضَارِعِ الأَجْوَفِ أَلِفاً نَحْوُ (يُقالُ، ويُباعُ) كما وتُقْلَبُ الأَلْفُ فِي المَضِي المَجْهُولِ واواً مِنْ بَابِ: المُفاعَلَة و التَفاعُل، نَحْوُ (قُوتِلَ و تُعُوهِدَ) كَما عَرَفْتَ فِي التَّصِريفِ.

#### اَلخُلاصَةُ:

فِعْلُ الْأَمْرِ: كَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ طَلَبِ الفِعْلِ.

و يُؤتَىٰ بِهَمْزَةِ وَصْلٍ فِي أُوَّلِهِ إذا كَانَ بَعْدَ حَرْفِ المُضَارَعَةِ ساكِنَّ والهَمْزَةُ مَكْسُورَةً، إلّا إذا كَانَ عَيْنُ الفِعْلِ فِي مُضارِعِهِ مَضْمُوماً، فَتُضَمُّ.

الفِعْلُ المَجْهُولُ:فِعْلٌ حُذِفَ فَاعِلُهُ، و أُقِيمَ المَفْعُولُ بِهِ مَقَامَهُ، و عَلامَتُهُ فِي المَاضِي أَنْ يَكُونَ كُلُّ حَرْفٍ مُتَحَرِّكٍ مِنْهُ مَضْمُوماً و ما قَبلَ آخِرِهِ مَكْسُوراً.

و فِي المُضارِعِ أَنْ يَكُونَ الحَرْفُ الأَوَّلُ مَضْمُوماً، و ما قَبْلَ آخِرِهِ مَفْتُوحاً و تَبْقىٰ بَقِيَّةُ حُرُوفِهِ عَلَىٰ حالِها.

#### أَسْئِلَةٌ:

١- عَرِّفْ فِعْلَ الأَمْرِ.

٢ ـ بَيِّنْ كَيْفَ يُصاغُ فِعْلُ الأمرِ، ثمَّ أذكُر مَتى تزاد هَمزَة الوَصل وَ مَثل لَهُ .

٣ - بَيِّنْ عَلَىٰ مَ يُبْنَىٰ فِعْلِ الْأَمْرِ مع ضرب الأمثلة.

٤ ـ مَتىٰ تُكْسَرُ هَمْزَةُ الوَصْلِ فِي فِعْلِ الأَمرِ وَ مَتىٰ تَضُمُّ ؟

٥ مِمَّ يُصاغُ الفِعْلُ الَّذِي لَمْ يُسْمَّ فاعِلُهُ؟

٦ ـ مَا هُوَ الفِعْلُ المَجهُولُ؟ وَ ضَّحْ ذلِك بِمِثالٍ.

٧ - كَيْفَ يُبْنىٰ لِلمَجْهُولِ الفِعْلُ الماضِي فِي الأَبُوابِ التِي لَيْسَتْ فِي أَوالِلهَا هَمْزَةُ الوَصْل، و لا تاءٌ زَائِدَةٌ؟ بَيِّنْ ذَلِك بأَمْثِلَةٍ مُفِيدَةٍ.

٨- كَيْفَ يُبْنىٰ لِلمَجْهُولِ الفِعْلَ الماضِىَ الّذي فِي أَوَّلِهِ تاءٌ زائِدَةٌ؟ هَاتِ أَمْثِلَةً لِذلك.

٩- كَيْفَ يُبْنىٰ لِلمجهُولِ الفِعْلُ الماضِي الَّذِي فِي أَوَّلِهِ هَمْزَةُ وَصْلٍ؟
 مَثِّلْ لَهُ.

١٠ ـ أَذْكُرْ كَيْفِيَّةَ بِناءِ المَجْهُولِ مِنَ الفِعْلِ المُضارِعِ المُجَرَّدِ؟ أَذْكُرْ أَمْثِلَةً لِذلِك.

١١- كَيْفَ يُبْنىٰ لِلمَجْهُولِ الفِعْلُ المُضارعُ مِنَ باب الإفعال و التفعيل
 و المفاعلة والفعللة ؟ مَثَلُ لِذلِك.

١٢ - كَيْفَ يُبْنَىٰ لِلمَجْهُولِ الفِعْلُ الماضِي الأَجْوَفُ؟

١٣- أُذْكُرْ كَيْفِيَّةَ بِناءِ المَجْهُولِ مِنَ الفِعْلِ المُضارِعِ الأَجْوَفِ و مِثِّلْ لَهُ.

#### تَمارِينُ:

أَ عَيِّنْ أَفْعالَ الأَمْرِ فِي الجُمَلِ التَّالِيَةِ، و وَضِّحْ سَبَبَ حَرِكة هَمْزَةِ الوَصْلِ فِيها:

١- (اعْمَلْ لِدُنْياكَ كَأَنَّك تَعِيشُ أَبَداً، وَ آعْمَلْ لِآخِرَتِك كَأَنَّك تَمُوتُ غَداً).

٢- أُكْتُبِ الدَّرْسَ، وَ آقرَأَ المَجَلَّةَ.

٣- أُحْسِنْ إلى الفُقراءِ، و تواضَع لَهُمْ.

٤- أَيِّدِ العامِلِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

ه اللَّهُمَّ آنْصُرِ الإسْلامَ و أَهْلَهُ.

٦\_إسمَع نَصيحَة أَبُوَيك.

ب - صُغْ فِعْلَ الأمْرِ مِنَ الأَفْعالِ التّالِيَةِ:

أَنْعَشَ، أَهْمَلَ، نَهَضَ، اسْتَسْلَمَ، صَعَدَ، صافَحَ، تَجاهَلَ، غَزا، رَكَضَ ، أَكَّدَ.

ج \_ إِسْتَخْرِجِ الْأَفْعالَ المَبْنِيَّةَ للمَجْهُولِ مِمَّا يَلِي و بَيِّنْ نَوْعَها:

١- أُدِّيَ الواجِبُ.

٢ ـ كُتِبَ الدَّرسُ.

٣ أُدِّبَتِ البِنْتُ.

٤\_ نُظِّمَ العَمَلُ.

٥- أُسْتُجِيبَتْ دَعوَتُهُ.

٦- يُنْظَرُ غَداً فِي الأَمْرِ.

٧- ﴿ وَ مَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ ﴾ .

د \_ إبن الأفْعالَ التّالِيَةَ لِلمَجْهُولِ:

دَعَا، إِسْتَنْصَرَ، إِخْتَارَ، إِنْقَادَ، هَيَّأَ، دَبَّرَ، تَجاهَرَ، باغ،ناجي، قَبِلَ.

هـ أُعْرِبْ ما يَأْتِي:

١-إنّها كَلِمَةُ حَقَّ يُرادُ بِها باطِلٌ.
 ٢-إسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ.
 ٣-حاسِبوا أَنْفُسَكُم قَبْسَلَ أَنْ تُحاسَبُوا.
 ٤-بيعَ الكِتابُ.
 ٥-﴿يُنَتَبُّوُ الإِنْسَانُ يَومَئِذٍ بِما قَدَّمَ و أَخَرَهُ \

# الدَّرْسُ التَّاسِعُ و الثَّلاثُون

## الفِعْلُ اللاَّزِمُ و المُتَعَدِّي

يَنْقَسِمُ الفِعْلُ إلىٰ قِسْمَيِنِ:

١- الفِعلُ اللاَّزِمُ، و هُوَ ما يَدُلُّ عَلىٰ مُجْرَّدِ وُقُوعِ الفِعْلِ مِنْ دُونِ التَّعَدِّي إلىٰ المَفعُولِ مِثْلُ (ذَهَبَ سَعِيدٌ).

٢- الفِعْلُ المُتَعَدِّي، و هُوَ ما يَتَعدَّيٰ إلىٰ المَفْعُولِ لِيَدُلَّ عَلىٰ وُقُوعِ
 الفِعْلِ عَلَيهِ.

فَيَتَعدَّىٰ إلىٰ:

١ ـ مَفْعُولٍ واحدٍ، نَحْقُ (نَصَرَ سَعِيدٌ جَعْفَراً).

٢٥ مَفْعُولَيْنِ، نَحْوُ (أَعْطَىٰ سَعِيدٌ جَعَفَراً دِرْهَماً)، و يَجُوزُ فِيهِ
 الاقْتِصارُ على أَحَدِ مَفْعُولَيهِ نَحْوُ (أَعطَيتُ زَيداً و أَعْطَيتُ دِرْهماً) بِخِلافِ
 بابِ (عَلِمْتَ).

٣ـ ثَلاثَةِ مَفاعِيلَ، نَحْوُ (أَرْسُمَ اللّهُ رَسُولَهُ عَلِيّاً (ع) إماماً)، و مِـنْهُ
 (أَرَيٰ، و أَنْبَأَ، و أَخْبَرَ، و خَبَرَ، و حَدَّنَ).

و المَفْعُولُ الأوَّلُ و الأخيرُ فِي هٰذهِ الأَفْعالِ السِّتَّةِ كَمَفْعُولَى (أَعْطَيْتُ)

فِي جَوازِ الاقْتِصارِ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا، نَحْوُ (أَعْلَمَ اللّهُ سَعِيداً)، و الثَّانِي مَعَ الثَّالِثِ كَمَفْعُولَي (عَلَمْتَ) فِي عَدَمِ جَواذِ الإقْتِصادِ عَلَىٰ أَحَدِهِما فَلا يُقالُ (أَعلَمْتُ سَعِيداً عَلَيًّا خَيْرَ النَّاسِ). (أَعلَمْتُ سَعِيداً عَلِيًّا خَيْرَ النَّاسِ).

#### أَفْعَالُ القُلُوبِ

و هِيَ أَفْعَالٌ تُفِيدُ اليَقِينَ أَوِ الرُّجْحَانَ و هِيَ سَبْعَةٌ:

١-عَلِمْتُ، ٢-ظَنَنْتُ، ٣- حَسِبْتُ، ٤- خِلْتُ، ٥- رَأَيْتُ، ٦- زَعَمْتُ، ٧- وَجَدْتُ.

و هِيَ تَدْخُلُ عَلَىٰ المُبتَدَأَ و الخَبَرِ فَتَنْصِبُهُما عَلَىٰ المَفْعُولِيَّةِ نَـحْوُ (عَلِمْتُ زَيْداً فاضِلاً، و ظَنَنْتُ عَمْراً عالِماً).

و لِهٰذِه الأَفْعالِ خَواصٌّ، نَذْكُرُ أَهَمُّها فِيما يَأْتِي:

١-إِنَّهُ لا يُقْتَصَرُ عَلَىٰ أَحَدِ مَفْعُولَيْها بِخِلافِ بَابِ (أَعطَيْتُ)، فَلا تَقُولُ (عَلِمْتُ زَيْداً).

٢- يَجوزُ إلغاؤُها إذا تَوَسَّطَتْ نَحْوُ (سَعِيدٌ ظَنَنْتُ عالِمٌ) أو تَأَخَّرَتْ نَحْوُ (سَعِيدٌ ظَنَنْتُ).

" إِنَّهَا تُعَلَّقُ عَنِ العَمَلِ إذا وَقَعَتْ قَبْلَ ٱلاسْتِفْهَامِ، نَحْوُ (عَلِمْتُ أَسَعِيدٌ فِي الدَّارِ)، أَوْ قَبْلَ النَّفى، نَحْوُ (عَلِمْتُ ما سَعِيدٌ فِي الدَّارِ)، أَوْ قَبْلَ النَّفى، نَحْوُ (عَلِمْتُ ما سَعِيدٌ فِي الدَّارِ)، أَوْ قَبْلَ النَّفى، نَحْوُ (عَلِمْتُ لَسَعِيدٌ مُنطَلِقٌ).

و مَعْنَىٰ التَّعْلِيقِ أَنَّهُ لا تَعْمَلُ لَفْظاً بَلْ تَعمَلُ مَعْنًى.

٤- يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فَاعِلُها و مَفْعُولُها ضَمِيرَيْنِ مُتَّصِلَيْنِ مِنَ الشَّيءِ الشَّيءِ الوَّاحِدِ نَحْوُ: عَلِمْتَنِي مُنْطَلِقاً و ظَنَنْتُكَ فَاضِلاً.

و قَدْ يَكُونُ (ظَنَنْتُ) بِمَعْنىٰ (اتَّهَمْتُ)، و (عَلِمْتُ) بِمَعْنىٰ (عَرَفْتُ)، و (وَجَدْتُ) بِمَعنىٰ (أَصَبْتُ الضَّالَةَ)، و (رَأَيْتُ) بِمَعنىٰ (أَصَبْتُ الضَّالَةَ)، و (رَأَيْتُ) بِمَعنىٰ (أَصَبْتُ الضَّالَةَ)، فَتَنْصِبُ مَفْعولاً واحِداً فَقَطْ، فَلا تَكُونُ حِينَئِذٍ مِنْ أَفْعالِ القُلُوبِ، مِثْلُ (وَجَدْتُ الكِتابَ).

#### اَلخُلاصَةُ:

الفِعْلُ يَنْقَسِمُ إلى: الَّلازِم و المُتَعَدِّي.

الفِعْلُ الَّلازِمُ: فِعْلُ لا يَتَجاوَزُ الفاعِلَ إلى المَفْعُولِ بِهِ.

الفِعْلُ المُتَعِدِّي: فِعْلٌ يَتَجاوَزُ الفاعِلَ إلى المَفْعُولِ بِهِ وهُوَ يَتَعدَّىٰ إلى:

١ ـ مَفْعُولٍ وَاحِدٍ.

٢ ـ مَفْعُولَيْنِ.

٣ـ ثَلاثَةِ مَفاعِيلَ.

أَفْعالُ القُلوبِ: أَفْعالٌ تُفِيدُ اليَقِينَ أَوِ الرُّجْحانَ و تَدْخُلُ عَلَىٰ المُبْتَدَأُ الخَبَر فَتَنْصِبُهُما.

أَفْعالُ القُلُوبِ قَدْ تُعَلَّقُ عَنِ العَمَلِ و قَدْ تُلْغىٰ.

و التّعْلِيقُ: عَدَمُ إعْمَالِ الفِعْلِ لَفْظاً لا مَعْنَى.

و الإلغاءُ: عَدَمُ إعْمالِها لَفْظاً و مَعْنَى.

#### أَسْئِلَةٌ:

١ ـ ما هُوَ الفِعْلُ اللازِمَ ؟ مَثِّلْ لَهُ.

٢ - عَرِّفِ الفِعْلَ المُتَعَدِّيَ. و مَثَلْ لَهُ.

٣ عَدُّدْ أَنْوَاعَ الفِعلِ المُتَعدِّي، و مَثِّلْ لَهُ.

٤- عَدِّدِ الأَفْعَالَ الَّتِي تَتَعَدَّيٰ إلىٰ ثَلاثَةِ مَفاعِيلَ، و بَيِّنْ أَوْجُهَ الشَّبَهِ بَيْنَ مَفْعُولَيْها الثَّانِي مَفْعُولَيْها الأَوَّلِ و الأخِيرِ مَعَ مَفْعُولَى أَعطَيْتُ. و ما شَبَهُ مَفْعُولَيْها الثَّانِي و الثَّالِثِ مَعَ مَفْعُولَى عَلِمْتُ ؟ إشْرَحْ ذلك مَعَ ذِكْرِ أَمْثِلَتِها.

٥ عَدُّدْ أَفْعالَ القُلُوبِ، و بَيِّنْ عَمَلَها بِالمُبْتَدأ و الخَبَرِ مَعَ ذِكْرِ مِثَالٍ.

٦- هَل يَجوز أن يَأْتي فاعل و مَفعول أَفْعالِ القُلُوبِ ضَميرَين؟ اشرَح ذلك مع ذكر مثال له .

٧ مَتِىٰ تُلْغِي أَفْعِالُ القُلُوبِ عَنِ العَمَلِ ؟ وَضَّحْ ذلِك بِأَمْثِلَةٍ

٨ متى تُعَلَّقُ أَفْعالُ القُلُوبِ عَنِ العَمَلِ ولِمَاذا؟ بَيِّنْ ذَلِك مَعَ ذِكْرِ مِثالٍ.
 ٩ متى تَتَعَدّىٰ أَفْعَالُ القُلُوبِ إلى مَفْعُولٍ واحدٍ فَقَطْ ؟ وَ هَلْ تَكُونُ حِينَئِذٍ مِنْ أَفَعالِ القُلُوبِ؟ اشْرَحْ ذلك و وَضِّحْهُ بِأَمْثِلَةٍ.

١٠ ما الفَرْقُ بَيْنَ التَّعْلِيقِ و الإلغَاءِ؟

#### تَمارينُ:

أَ اسْتَخْرِجِ الفِعْلَ المُتَعَدِّيَ و اللازِمَ مِنَ الجُمَلِ التَّالِيَةِ، و عَيَّنْ مَفْعُولَهُ إِذَا كَانَ مُتَعِدِّياً:

١- أَنْبَأَ زَيْدٌ عَمْراً سَعِيداً نَاجِعاً.

٢ أعْطَيْتُ الفَقِيرَ ثَوْباً.

٣ ـ طَنَنْتُ سَعِيداً واقِفاً.

٤ - فَرِحَ الطِّفْلُ.

ه علمت الخبر.

ب ـ عَيِّنْ نَوْعَ الأَفْعالِ فِيما يَأْتِي:

١- نَظَمْتُ قَصيدَةً فِي مَدح أَهْلِ البَيْتِ (ع).

٢ ـ رَأَيْتُ الوَلَدَ فِي المَدْرَسَةِ.

٣ - جَلَسَ الطَّالِبُ عَلَىٰ رَحْلَتِهِ.

٤- أَعْلَمَ اللَّهُ رَسُولَهُ عَلِيًّا (ع) إماماً.

ه رَأَيْتُ العِلْمَ نَافِعاً.

٦ خِلْتُكَ مُسافِراً.

٧ سَعِيدٌ ناجِحٌ وَجَدْتُ.

ج ـ أُعْرِبْ ما يَأْتِي:

١- ﴿ فَلَمَّا رَأَىٰ الشَّمسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذا ربِّي ﴾ .

٢ ﴿ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً ﴾ ٢.

٣ و جَدْثُ الإسلامَ دِيناً كَامِلاً.

٤ ظنَنْتُكَ شُجَاعاً.

ه حَسِبْتُ الدَّرْسَ صَعْباً.

۱) الأنعام / ۷۸.

٢) النمل / ٤٤.

## الدَّرْسُ الأرْبَعُونَ

#### الأَفْعَالُ النَّاقِصَةُ و أَفْعَالُ المُقَارَبَةِ.

أ ـ الأفْعالُ النّاقِصَةُ: أَفْعالٌ وُضِعَتْ لِتَقْريرِ الفاعِلِ عَلىٰ صِفَةٍ غَيْرِ صِفَةٍ مَصْدَرِها، و هِيَ: (كَانَ و صارَ و أَصْبَحَ و أَمْسىٰ .... إلخ)، و تَدْخُلُ عَلىٰ مَصْدَرِها، و هِيَ: (كَانَ و صارَ و أَصْبَحَ و أَمْسىٰ .... إلخ)، و تَدْخُلُ عَلىٰ المُبْتَدأُ و الخَبَرِ، فَتَرْفَعُ الأوَّلَ آسْماً لَها و تَنْصِبُ الثَّانِي خَبَراً لَها، فَتَقُولُ: كَانَ سَعِيدُ قَائِماً.

و (كَانَ) عَلَىٰ ثَلاثَةِ أَقْسام:

١- نَاقِصَةٌ، و هِى تَدُلُّ عَلَىٰ تُبُوتِ خَبَرِها لِفاعِلِها فِي الماضِي، إمّا دائِماً، نَحْوُ (كَانَ زَيْدٌ شابًا).
 دائِماً، نَحْوُ ﴿ وَ كَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ﴾ . أوْ مُنْقَطِعاً، نَحْوُ (كَانَ زَيْدٌ شابًا).

٢- تَامَّةٌ، و هِيَ بِمَعْنىٰ (تَبَتَ، و حَصَلَ) نَحْوُ (كَانَ القِتالُ؛)، أَيْ
 حَصَلَ القِتالُ، فَهِيَ هُنا تُفيدُ مَعْناها اللَّغَوِيَّ.

٣- زَائدَةٌ، و هُوَ ما لا يَتَغَيَّرُ المَعْنيٰ بِحَذْفِها، كَقَوْلِ الشّاعِرِ:

# جِيادُ بَنِي أَبِي بَكْرٍ تسامىٰ عَلَىٰ كَانَ المُسَوَّمَةِ العِرابِ المُسَوَّمَةِ العِرابِ ا

و (صَارَ) للانْتِقَالِ، نَحْوُ (صَارَ زِيْدٌ غَنِيّاً).

و (أَصْبَحَ) و (أَمْسَىٰ) و (أَضْحَىٰ)، تَدُلُّ عَلَىٰ آقْتِرَانِ مَعْنَىٰ الجُمْلَةِ بِتِلْكَ الأُوْقَاتِ، نَحْوُ (أَصْبَحَ زَيْدٌ ذاكِراً)، أي كَانَ ذَاكِراً فِي وَقْتِ الصَّبْحِ، وِبْمَعْنَىٰ دَخَلَ فِي الصَّبَاحِ، مِثْلُ ﴿حِيْنَ تُمْسُونَ و حِيْنَ تُصْبِحُونَ﴾ ٢.

و كَذَلِكَ (ظَلَّ و بَاتَ) يَدُلاَّذِ عَلَىٰ آقْتِرَاذِ مَعْنَىٰ الجُمْلَةِ بِوَقْتِهِما، و قَدْ يَأْتِي بِمَعْنَىٰ (صَارَ)، نَحْوُ ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالأَنشَىٰ ظَلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدًا ﴾ ".

و (ما زَالَ، و ما بَرِحَ، و مَا فَتِيءَ، و مَا آنفَكَ) تَدُلُّ عَلَىٰ تُبُوتِ خَبَرِهَا لِفَاعِلِها، و يَلْزَمُها حَرْفُ النَّفْى، نَحْوُ (ما زَالَ زَيْدٌ أَمِيراً).

و (ما دَامَ) تَدُلُّ عَلَىٰ تَوْقِيتِ أَمْرِ بِمُدَّةِ ثُبُوتِ خَبَرِهَا لِفاعِلِها \*، نَحْوُ (أَقْوُمُ مَا دَامَ الْأُمِيرُ جَالِساً).

١) لَمْ يُسْمَ قَائِلُهُ، جِيادٌ يشْلُ (كِتاب) جَمْعُ جَوادٍ، و هُوَ الفَرَسُ النَّفِيْسُ، وَ أَبُوبَكُر كُنْيَةُ رَجُلٍ، و تَسامىٰ: أَصْلُهُ تَتَسَامَىٰ و هُوَ مُضَارعٌ مِنَ السَمُوِّ بِمَعْنى العلُوِّ، و المُسوَّمَةُ بِالسَينِ المُهْمَلَةِ و الوادِ المُشَدَّدَةِ بِصِيفَةِ آسْمِ المَهْمُوكِ، هِ الدَّابَةُ الَّتِي جُعِلَتْ عَلَيْها سِمَةٌ أَيْ عَلامَةٌ، و تُركَتْ فِي المَرْعى، و اليرابُ مِثْلُ (كِتاب) و هُوَكُلُّ ما يُخْبِرُ العَرَب. و الشَّاهِدُ فِيهِ (كَانَ) حَيْثُ وَقَمَتْ زائِدَةً لا يَتَغَيَّرُ بِها المَعْنَى.

۲) الروم / ۱۷.

٣) النحل / ١٧.

٤) أي: اسمُها.

و (لَيْسَ) تَدُلُّ عَلَىٰ نَفْى مَعْنَىٰ الجُمْلَةِ حالاً وقِيلَ مُطْلَقاً، نَحْوُ (لَيْسَ زَيْدٌ قائِماً) و قَدْ عَرَفْتَ بَقِيَّةَ أَحْكَامِها فِي القِسْمِ الأُوَّلِ فَلا تُنْعِيدُ عَالَ

ب - أَفْعَالُ المُقَارَبَةِ.

أَفْعَالُ المُقَارَبَةِ: أَفْعالٌ وُضِعَتْ لِلدَّلالَةِ عَلَىٰ دُنُوِّ الخَبَرِ لِفاعِلِها وَ هِيَ عَلَىٰ دُنُو الخَبَرِ لِفاعِلِها وَ هِيَ عَلَىٰ ثَلاثَةِ أَقْسام:

الأوَّلُ: مَا يَدُلُّ عَلَىٰ الرَّجَاءِ، وهُوَ (عَسَىٰ) ولا يُسْتَعْمَلُ مِنْهُ غَيْرُ الماضِى لِكُونِهِ فِعْلاً جَامِداً وهُوَ فِي العَمَلِ، مِثْلُ كَانَ، نَحْوُ (عَسَىٰ زَيْدٌ أَنْ يَقُومَ)، لِكُونِهِ فِعْلاً جَامِداً وهُوَ فِي العَمَلِ، مِثْلُ كَانَ، نَحْوُ (عَسَىٰ زَيْدٌ أَنْ يَخْرُجَ)، و يَجُورُ إِلاَ أَنَّ خَبَرَهُ فِعْلُ المُضَارِعِ مَعَ (أَنْ)، نَحْوُ (عَسَىٰ زَيْدٌ أَنْ يَخْرُجَ)، و يَجُورُ تَقْدِيمُهُ، نَحْوُ (عَسَىٰ أَنْ يَخْرُجَ زَيْدٌ)، و قَدْ تُحْذَفُ (أَنْ) نَحْوُ (عَسَىٰ زَيْدٌ يَقُومُ).

الثَّانِى: مَا يَدُلُّ عَلَىٰ الحُصُولِ، و هُوَ (كَادَ) و خَبَرُهُ مُضارِعٌ دُوْنَ (أَنْ)، نَحْوُ (كَادَ زَيْدٌ أَنْ نَحْوُ (كَادَ زَيدٌ يَقُومُ)، و قَدْ تَدْخُلُ (أَنْ) عَلَىٰ خَبَرِهِ، نَحْوُ (كَادَ زَيْدٌ أَنْ يَخْرُجَ).

الثَّالِثُ: مَا يَدُلُّ عَلَىٰ الأَخْذِ وَالشُّرُوعِ فِي الفِعْلِ، وَ هُوَ (طَفِقَ، وَ جَعَلَ، وَ هُوَ (طَفِقَ، وَ جَعَلَ، وَكَرَبَ، وَأَخَذَ) وَ أَسْتِعْمَالُهَا مِثْلُ (كَادَ)، نَحْوُ (طَفِقَ زَيدٌ يَكتُبُ.... إلخ). و كَرَبَ، و أَوْشَكَ)، و أَسْتِعْمَالُهُ مِثْلُ (عَسَىٰ، وكَادَ).

#### اَلخُلاصَةُ:

الأَفْعالُ النَّاقِصَةُ: أَفْعَالٌ تَدْخُلُ عَلَىٰ المُبْتَدَأُ و الخَبَرِ، فَنَرْفَعُ الأُوَّلَ وَيَكُونُ خَبَرَها، و هِيَ كَانَ و أَخَواتُها.

أَفْعالُ المُقارَبَةِ: أَفْعَالُ وُضِعَتْ لِتَدُلَّ عَلَىٰ قُرْبِ حُصُّولِ الخَبَرِ لِفاعِلِها، أَوْ شُرُوعِ الفاعِلِ فيهِ، أَوْ رَجاءِ حُصولِهِ لَهُ.

#### أَسْئِلَةً:

١- عَرُّفِ الفِعْلَ النَّاقِصَ، و آذْكُرْ عَمَلَهُ إذا دَخَلَ عَلَىٰ المُبْتَدَأُ و الخَبَرِ.
 ٢- عَدَّدْ أَقْسامَ (كَانَ) و آذكر معانيها و آستعملها في جُمل مفيدة.

٣- أَذْكُرْ مَعَانِيَ وَ أَخُواتِ كَانَ وَ ٱسْتَغْمِلُهَا فِي جُمَلِ مُفِيدَةٍ.

٤ عَرِّفْ فِعْلَ المُقارَبَةِ.

ه ما هِيَ أَنْوَاعُ أَفْعَالِ المُقَارَبَةِ؟ عَدَّدْهَا و مَثِّلُ لَها.

٦ ما نَوْعُ خَبَرِ أَفْعالِ المُقارَبَةِ؟

#### تَمارِينُ:

أ-عَيِّنْ الفعل الناقص و آسمه في الجُمَلِ التَّالِيَةِ:

١-كَانَ وِثَامٌ بَيْنَ القَومِ.

٢- أَصْبَحَ الرَّجُلُ كَاتِباً

٣ خطَّلُ الوَلَدُ ماشِياً.

٤ ما بَرِحَ سَعِيدٌ جالِساً.

ه ما زَالَ الطَّالِبُ مُجِدّاً.

٦- بات الرَّجُلُ ساهِراً.

ب \_اسْتَخْرِجْ خَبَرَكَادَ و أُخَواتِها فِي الجُمَلِ التَّالِيَةِ:

١ - كَادَ الطِّفْلُ يَقِفُ .

٢ أُوْشَكَ الجُنْدِيُّ يَنْتَصِرُ.

٣- أَخَذَ الشَّاعِرُ يُنشِدُ قَصِيدَتَةً.

٤ عَسَىٰ أَنْ يَدْرُسَ الطَّالِبُ.

٥ ـ طَفِقَ الخَطِيبُ يَخْطِبُ.

٦ جَعَلَ سَعِيْدٌ يُنَظِّفُ ثِيابَهُ.

٧ كَادَتِ الحَرْبُ تَقَعُ.

ج ـ أُعْرِبْ ما يأتِي:

١-كَادَ الفَقْرُ أَنْ يَكُوْنَ كُفْراً.

٢ ﴿ وَ طَفِقًا يَخْصِفُانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الجَنَّةِ ﴾ .

٣ ﴿ وَ عَسِىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُم ﴾ ٢.

٤ ـ أُوشَكَ النَّصْرُ يَلُوحُ.

٥- ما زَالَ المُسْلِمُونَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ.

١) الأعراف / ٢٢.

٢) البقرة / ٢١٦.

# الدَّرْشُ الحادِي و الأرْبَعُونَ

# فِعْلُ التَّعَجُّبِ و أَفْعالُ المَدْحِ و الذَّمِّ

أ فَعْلُ التَّعَجُّبِ مَا وُضِعَ لِإِنْشَاءِ التَّعْجُبِ، ولَهُ صِيغَتَانِ. ١- مَا أَفْعَلَهُ، نَحْوُ (مَا أَحْسَنَ سَعِيداً)، أَيْ: أَيُّ شَيءٍ أَحْسَنَ سَعِيداً، وفي (أَحْسَنَ) ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ، وهُوَ فَاعِلُهُ.

٢- أَفْعِلْ بِهِ، نَحْوُ (أَحْسِنْ بِزَيْدٍ).

و لا يُبْنَيانِ إلا مِمّا يُبْنَىٰ مِنْهُ أَفعَلُ التَّفْضِيلِ بِأَنْ يَكُونَ فِعْلاً ثُلائِيًّا مُتَصَرِّفاً قابلاً لِلتَّفاضُلِ، و يُتَوَصَّلُ فِي الفاقِدِ لِلشَّرائِطِ بِمِثْلِ (ما أَشَدّ) كَما عَرَفْت. و لا يَجُوزُ التَّصْرِيفُ فِيهِ، و لا التَّقْدِيمُ، و لا التَّأْخِيرُ، و لا الفَصْلُ، و أَجازَ المازِنِي الفَصْلَ بِالظَّرْفِ، نَحْوُ (مَا أَحْسَنَ اليَوْمَ زَيْداً).

> ب ـ أَفْعَالُ المَدْحِ و الذَّمِّ. فِعْلُ المَدْحِ و الذَّمَ: ما وُضِعَ لإِنشَاءِ مَدْحٍ أَوْذَمٍّ. وَلِلْمَدْحِ فِعْلانِ:

١- (نَعْمَ) وَ فَاعِلُهُ آسْمٌ مُعْرَّفٌ بِاللَّامِ، نَحْوُ (نَعْمَ الرَّجُلُ حَمِيدً)، أَوْ

مُضافٌ إلىٰ المُعَرَّفِ بِاللَّامِ، نَحُو (نِعْمَ غُلامُ الرَّجُلِ حَميدً)، و قَدْ يَكُونُ فَاعِلُهُ مُضْمَراً، فَيَجِبُ تَمْيِيزُهُ بِنَكِرَةٍ مَنْصُوبَةٍ، نَحُو (نِعْمَ رَجُلاً حَمِيدً)، أَوْ بِ فَاعِلُهُ مُضْمَراً، فَيَجِبُ تَمْيِيزُهُ بِنَكِرَةٍ مَنْصُوبَةٍ، نَحُو (نِعْمَ رَجُلاً حَمِيد)، أَوْ بِ (ما) نَحُو قَوْلِهِ تَعالَىٰ: (فَنِعِمًّا هِيَ) أَيْ: نِعْمَ ما هِيَ، وَ (حَمِيد) يُسَمَّىٰ: المَخْصوصَ بِالمَدْح.

٢- (حَبَّذا)، نَحْوُ (حَبَّذا رَجُلاً سَعِيدً)، فَإِنَّ (حَبَّ) فِعْلُ المَدْحِ
 و فَاعِلُهُ (ذَا) و (رَجُلا) تَمْيِيزٌ و المَخْصُوصُ (سَعِيد).

و يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ قَبْلَ مَخْصُوصِ (حَبَّذا) أَوْ بَعْدَهُ تَمْيِيرٌ، نَحْوُ (حَبَّذا رَجُلاً سَعِيدٌ، و حَبَّذا رَاكِباً جَعْفَرٌ، و حَبَّذا رَاكِباً جَعْفَرٌ، و حَبَّذا جَعْفَرٌ (حَبَّذا جَعْفَرٌ راكِباً).

و لِللَّهُمُّ أَيْضًا فِعُلانِ:

١-(بِشْسَ)، نَحْقُ (بِثْسَ الرَّجُلُ زَيْدٌ، و بِثْسَ غُلامُ الرَّجُلِ زَيدٌ، و بِئْسَ
 رَجُلاً زَيْدٌ).

٢-(ساءَ) نَحْوُ (سَاءَ الرَّجُلُ خَالِدٌ، و سَاءَ غُلامُ الرَّجُلِ خَالِدٌ، و سَاءَ
 رَجُلاً خَالِدٌ).

(و ساءً) مثل (يئْسَ).

#### الخُلاصَةُ:

فِعْلُ التَّعَجُّبِ: فِعْلٌ وُضِعَ لِإِنْشَاءِ التَّعْجُّبِ، و لا يُثِنِي إلَّا مِمَّا يُبْنِي مِنهُ

١) البقرة / ٢٧١.

أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ، وَ صِيغَتُهُ (مَا أَفْعَلَهُ، و أَفْعِلْ بِهِ).

أَفْعَالُ المَدْحِ و الذَّمِّ: أَفْعَالٌ وُضِعَتْ لِإِنشَاءِ المَدْحِ أَوِ الذَّمِّ و صِيغَتُهُ (نِعْمَ، وحَبَّذا) لِلمَدْحِ، و (ساءَ، بِثْسَ) لِلذَّمِّ.

## أَسْئِلَةٌ:

١ عَرِّفْ فِعْلَ التَّعَجُّبِ.

٢ ـ كَمْ صِيغَةً لِفعْلِ التَّعَجُّبِ ؟ أَذْكُرها و مَثِّلْ لَها.

٣ كَيفَ تُبْنيٰ صِيغَةُ فِعْلِ التَّعْجُّبِ؟ و ما هِيَ شُرُوطُهُ؟

٤ - هَلْ يَجُوزُ التَّصْرِيفُ و التَّقْدِيمُ و التَّأْخِيرُ فِي صِيغَةِ فِعْلِ التَّعَجِّبِ؟
 إشْرَحْ ذلِك ومَثِّلْ لَهُ.

٥ لِأَيِّ شَيءٍ وُضِعَ فِعْلُ المَدْحِ وِ الذِّمِّ ؟ مَثِّلْ لِذلِك.

٦ ـ ما هِيَ أَفْعالُ المَدْحِ؟ أَذْكُرُها و مَثِّلُ لَهَا.

٧ ما هُوَ المَخْصُوصُ بِالمَدْحِ؟ مَثِّلْ لَهُ.

٨ عَرِّفْ فَاعِلَ (نَعْمَ) و مَثِّلُ لِذلِك

٩-إذا كَانَ فَاعِلُ (نِعْمَ)مُضْمَراً فَمَا هُوَ تَمْيِيزُهُ؟ وَضَّحْ ذلِك بِمِثالٍ.

١٠ ـ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ قَبْلَ مَخْصُوصِ (حَبَّذا) أَوْ بَعْدَهُ، تَمْيِيزٌ أَوْ حالٌ ؟

اشْرَحْ ذلك مَعَ ذِكْرِ مِثَالٍ.

١١ ـ ما هِي أَفْعالُ الذَّمِّ ؟ مَثُلُ لَها.

تَمارِينُ:

أَ اسْتَخْرِجْ أَفْعالَ الذَّمِّ وَ المَدْحِ و المَخْصُوصَ بِهِما، و فِعْلَ التَّعَجُّبِ مِمّا يَأْتِي مِنَ الجُمَلِ:

١ ما أجْمَلَ الحَدِيقَة.

٢ ـ أَكْرِمْ بِهِ صَدِيقاً.

٣ أَنْعِمْ بِسَعِيدٍ أَخاً.

ادما أَكْثَرَ الوَرْدَ فِي الحَدِيقَةِ.

ه حَبُّذا أَخاً سَعِيدٌ.

٦- (نعْمَ العَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ) ١

٧- بِئْسَ الرَّجُلُ يَزِيدُ.

٨ ساءَ رَجُلاً خَالِدٌ.

ب -ضَعْ أَفْعَالَ مَدْح، و ذَم، و تَعَجُّب مُناسِبةً فِي الفَرَاغَاتِ التّالِيَةِ:

١ ـ ..... الشَّرَابُ الخَمرُ.

٢ ـ ..... فَقِيها الشَّيْخُ الطُّوسِيّ.

٣ ـ ..... وَ ضَّاعاً، لِلحَديثِ كَعْبُ الأحْبارِ.

٤ ـ ..... الرَّبِيعَ.

ه ..... رَجُلاً عمارٌ.

٦ ـ ..... الدّارُ الآخرةُ .

## ج ـ أُعْرِبْ ما يأتِي:

١- ﴿ بِئُسَ الشَّرابُ، وَ سَاءَتْ مُوْتَفَقاً ﴾ !

٢- ﴿ نِعْمَ النَّوابُ، وَ حَسَّنَتْ مُرْ تَفَقاً ﴾ ٢.

٣- ﴿ وَ قَالُوا حَسْبُنا اللَّهُ وَ نِعْمَ الوَكِيلُ ﴾ ٢.

٤ ـ نِعْمَ الإِدَامُ الخَلُّ.

ه نعم الفَاكِهَةُ العِنَبُ.

۱) الكهف / ۲۹.

۲) الكهف /۳۱.

٣) آل عمران / ١٧٣.

# الدَّرْسُ الثَّانِي و الأربعُونَ

القِسْمُ الثَّالِثُ فِي الحَرْفِ

و قَدْ مَضِىٰ تَعْرِيفُهُ، و أَقْسَامُهُ سَبْعَةً عَشَرَ:

١- حُرُوفُ الجَرِّ.

٢-الحُرُوفُ المُشَبَّهَةُ بِالفِعْلِ.

٣ حُرُوفُ العَطْفِ.

٤ حُرُوف التَّنبيه.

م حُرُوف النّداءِ.

٦. حُرُوفُ الإيجاب.

٧ـ حُرُوفُ الزِّيادَةِ.

٨ حَرْفا التَّفْسِيرِ.

١ حُرُوف المَصْدَر.

١٠ حُرُونُ التَّحْضِيض.

١١ـ حَرِفُ التَّوَقُّع.

١٢ حُرُوفُ الاسْتِفْهام.

١٣ - حُرُوفُ الشَّرْطِ.

١٤ - حَرْفُ الرَّدْعِ.
 ١٥ - تَاءُ التَّأْنِيثِ.
 ١٦ - نُونُ التَّنُوينِ.
 ١٧ - نُونُ التَّأْكِيدِ.
 و نَشْرَحُها بِالتَّرْتِيبِ كَما يَأْتِى:

#### حُرُوفِ الجَرِّ

حُرُوفَ الجَرِّ: حُرُوفَ وُضِعَتْ لِإيصالِ فِعْلِ وشِبْهِهِ أَوْ مَعْناهُ إلىٰ الاسْمِ الَّذي يَلِيهِ، مِثْلُ (هَٰذَا فِي الدَّارِ أَبُوكَ)، وَيَلِيهِ، مِثْلُ (هَٰذَا فِي الدَّارِ أَبُوكَ)، أَيْ: الَّذِي أُشِيرُ إلَيْهِ فِي الدَّارِ، فَقِيهِ مَعْنَىٰ الفِعْلِ.

و هِيَ تِسْعَةً عَشَرَ حَرْفًا كَمَا يَلِي:

١ ـ (مِنْ) و تُسْتَعْمَلُ:

أ ـ لاِبتداء الغَايَةِ، و عَلامَتُهُ أَنْ يَصِحَّ تَقَابَلُهُ لِلاَنْتِهاءِ، نَحْوُ (سِرْتُ مِنَ البَصْرَةِ إلى الكُوفَةِ).

ب ـ لِلتَّبْيِينِ، و عَلامَتُهُ أَنْ يَصِحَّ وَضْعُ (الَّذِي هُوَ) مَكَانَهُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (فَآجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأُوْثانِ. تَعَالَى: (فَآجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأُوْثانِ.

ج ـ لِلتَّبْعيضِ، و عَلامَتُهُ أَنْ يَصِحَّ وَضْعُ (بَعْض) مَكَانَهُ نَحْوُ (أَخَذْتُ مِنَ الدَّراهِمِ) أَيْ: بَعْضَ الدَّراهِمِ.

۱) الحج / ۳۰.

د ِ زَاثِدَةً، وَ عَلَامَتُهُ أَنْ لَا يَخْتَلَّ المَعْنَىٰ بِحَذْفِهِ، نَحْوُ (مَا جَاءَنِي مِنْ أَحَدٍ)، و لا تُزادُ فِي الكَلامِ المُوجَبِ خِلافاً لِلْكُوفِييِّنَ.

٢-(الى) وَ هِيَ لانتِهاءِ الغَايَةِ كَمَا مَرَّ، و بِمَعْنىٰ (مَعَ) قَلِيلاً، كَقَوْلِهِ تَعالىٰ:
 (فآغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إلىٰ المَرافِق) ، أَيْ مَعَ المَرافِق.

٣- (حَتىٰ) و هِى مِثْلُ (إلىٰ) نَحْوُ (نِمْتُ البَارِحَةَ حَتَىٰ الصَّباحِ) و بِمَعْنىٰ (مَعَ) كَثِيراً، نَحْوُ (قَدِمَ الحَاجُّ حَتَىٰ المُشَاةِ) و لا تَدْخُلُ عَلَىٰ الضَّمِير، فَلا يُقَالُ (حَتَّاهُ) خِلافاً لِلمُبَرِّدِ. و أَمَّا قَوْلُ الشَّاعِر:

فَلا وَ اللّهِ لا يَبقَىٰ أَنَاسٌ

فَتَى حَتَّاكَ يا آبن أَبِي زِيَادٍ '

فشاذٌ.

٤- (فِي) لِلظَّرْفِيَّةِ، نَحْوُ (سَعِيدٌ فِي الدَّارِ، والماءُ فِي الكُوزِ). و بِمَعْنَىٰ (عَلَىٰ) قَلِيلاً كَقَوْلِهِ تَعالى: (وَ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ) "

## الخُلاصَةُ:

الحَرْفَ: كَلِمَةٌ لا تَدُلُّ عَلَىٰ مَعْنَى إلّا مَعَ غَيْرِها. حُرُوفَ الجَرِّ: حُرُوفٌ وُضِعَتْ لِا يُصَالِ الفِعْلِ و شِبْهِهِ إلى الاسْمِ.

۱) المائدة/ ٦.

٢) لَمْ يُسمَ قَائِلُهُ، (لا) زائِدَةٌ قَبْـلَ القَسمِ تَمْهِيداً لِنَفْي جَوابِ القَسَمِ و (يَثْقى) مُضَارِعٌ مِنِ البَقاءِ و(الفَتىٰ) الشَّابُ الفَّتىٰ، أَىْ لا يَثْقَىٰ شَخْصٌ حَتَىٰ أَنتَ يا أَبن أَبى زياد. و ٱلشَّاهِدُ فِيهِ دُخُولُ حَتَىٰ عَلَىٰ الضَّمِيرِ.

٣) طه / ٧١.

و تُسْتَعْمِلُ (مِنْ):

١- لإبتداء الغاية.

٢ ـ لِلتَّبْيِينِ.

٣ لِلنَّبْعِيضِ.

٤\_زَائِدَةً.

و تُسْتَعْمَلُ (إلىٰ) لِإِنْتِهاءِ الغَايَةِ، و بِمَعْنىٰ (مَسعَ) قَلِيلاً. و تُسْتَعْمَلُ (حَتِّىٰ) بِمَعْنىٰ (الىٰ) و بِمَعْنىٰ (مَعَ) كَثِيراً، و لا تَدْخُلُ عَلَىٰ الضَّميرِ. و تُسْتَعْمَلُ (فِي) للظَّرفِيَّةِ، و بِمَعْنىٰ (عَلىٰ) قَلِيلاً.

## أَسْئِلَةٌ:

١-عَدُّدْ أَقْسَامَ الحُروفِ.

٢ لِأَيِّ فَاثِدَةٍ وُضِعَتْ حُرُوفَ الجَرِّ ؟ مَثِّلْ لِذلِك.

٣ عَدُّدْ مَعانِيَ (مِنْ) مَعَ أَمْثِلَةٍ.

٤ لِأَيِّ المَعانِيَ تُسْتَعْمَلُ (إلىٰ)؟ وَضِّحْ ذلِك بِأَمْثِلَةٍ.

ه أُذْكُرْ مَعَانِيَ (حَنَّىٰ) و مَثِّلْ لَها.

٦. هَلْ تَدْخُلُ (حَتَّىٰ) عَلَىٰ الضَّمائِرِ أَمْ لا؟

٧ ما هِي مَعَانِي (فِي)؟ مَثِّلْ لَها.

تَمارِينُ:

أ استَخْرِجْ حُرُفَ الجَرِّ، و بَيِّنْ مَعَانِيَها فِيمًا يَأْتِي مِنَ الجُمَلِ:

١ جَاءَ الوَلَدُ مِنَ المَدْرَسَةِ.

٢-إحْذَروا الشَّرَّ مِنْ أَعْمَالِ السُّفَهَاءِ.

٣- اشْتَرَيْتُ قِسْماً مِنَ المَجَلاّتِ.

٤ ما شَاهَدْتُ مِنْ أَحَدٍ.

ه ـ ذَهَبَ سَعِيدٌ إلى الصَّفِّ.

٦- الزُّبُدُ فِي الثَّلاجَةِ.

٧ سَهَرْتُ البَارِحَةَ حَتَّىٰ الصَّبَاحِ.

٨ رَأَيْتُ المُسافِرِينَ حَتَّىٰ أَمْتِعَتِهِم.

ب -ضَعْ حَرْفَ جَرٌّ مُناسِباً فِي الفَراغاتِ مِنَ الجُمَلِ التّالِيَةِ، و بَيِّنْ مَعْناهُ:

١- خَرَجَ سَعِيدٌ..... الصَّفّ.

٢- أَكْثِرُوا البِرّ ..... إعْطَاءِ المسَاكِينَ

٣ ـ سافَرَ خَالِدٌ ..... مَكَّةَ.

٤ اشْتَرَيْتُ خَاتَماً ..... ذَهَبٍ.

ه قَرَأْتُ .... مُنْتَصَفِ اللَّيْلِ.

٦- وَضَعْتُ الكُتُبَ..... ٱلمَحْفَظَةِ.

٧- رَأَيْتُ خالِداً..... السّاحَةِ.

ج ـ أُعْرِبْ ما يأتِي:

١- (نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَبَناً خالِصاً)\.
 ٢- (أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ مَاءً فَسالَتْ أَوْدِيَةً بِقَدَرِها)\.

٣. لايَسْلَمُ الشَّرَفُ الرَّفِيعُ مِنَ الأَذَى

حَنَّىٰ يُراقَ عَلَىٰ جوانِبِهِ الدُّمُ

٤ ـ تُجاهِدُ فِي سَبِيلِ اللّهِ حَتّىٰ آخِرِ قَطرَةٍ مِنْ دِمائِنا.

ه الغِني فِي الغُرْبَةِ وَطَنَّ، و الفَقْرُ فِي الوَطَنِ غُرِبَةً.

۱) النحل / ۲۳

٢) الرعد / ١٧.

## الدَّرسُ الثَّالِثُ و الأَرْبَعُونَ

#### تَتِمَّةُ حُرُوفِ الجَرِّ

٥ـ (البّاءُ) و هِيَ:

أ \_لِلإِلْصاقِ:

حَقِيقَةً، نَحْوُ: بِهِ دَاءٌ

أَوْ مَجازاً، نَحْوُ (مَرَرْتُ بِسَعِيدٍ) إذا قَرْبَ مُرُورُكَ مِنْ سَعِيدٍ.

ب \_لِلإِسْتِعانَةِ، نَحْوُ (كَتَبْتُ بِالقَلَمِ).

ج \_لِلتَّعْدِيَةِ، نَحْوُ (ذَهَبْتُ بِزَيْدٍ).

د لِلظَّرْفِيَّةِ، نَحْوُ (جَلَسْتُ بِالمَسْجِدِ).

ه لِلمُصاحَبَةِ، نَحْوُ (اشْتَرَيْتُ الفَرَسَ بِسَرْجِهِ).

و ـ لِلمُقابَلَةِ، نَحْقُ (بِعْتُ هٰذَا بِهٰذَا).

ز ـ زائِدةٌ قِياساً فِي الخَبَرِ المَنْفِيِّ، نَحْوُ (مَا زَيدٌ بِقَائِمٍ). و فِي الاسْتِفْهامِ، نَحْوُ (هَلْ زَيْدٌ بِقائِمٍ)، و سَمَاعاً فِي المَرْفُوعِ، نَحْوُ (بِحَسْبِكَ

دِرْهَمٌ)، ﴿ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيداً ﴾ ، و فِي المَنْصُوبِ، نَحْوُ (أَلْقَىٰ بِيَدِهِ).

٦ـ (الَّلامُ)، و هِيَ:

أ لل خْتِصَاصِ، نَحْوُ (الجُلُّ لِلفَرَسِ، و المالُ لِزَيْدِ، بَ لِلنَّوْرِبِ، و المالُ لِزَيْدِ، بَ بِ لِلتَعْلِيل، نَحْوُ (ضَرَبْتُهُ لِلتَّأْدِيبِ).

ج \_ زائِدَةً كَقَوْلِهِ تَعالىٰ: ﴿ رَدِفَ لَكُم ﴾ آ أَىْ رَدِفَكُم.

د \_ بِمَعْنىٰ (عَنْ) إذا ٱسْتُعْمِلَ مَعَ القَوْلِ كَقُولِهِ تَعالىٰ: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِللَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْراً مَا سَبَقُونَا إِلَيهِ ﴾ " و فِيهِ نَظَرٌ.

هـبِمَعْنىٰ (الواوِ) فِي القَسَمِ لِلتَّعَجُّبِ، نَحْوُ (لِلّهِ لا يُوَخَّرُ الأَجَلُ). ٧- (رُبَّ) وهِي لِلتَّقْلِيلِ \* كَمَا أَنَّ (كَمْ) الخَبَرِيَّةَ للتَّكْثِير، و تَسْتَحِقُّ (رُبَّ) صَدْرَ الكلامِ، و لا تَدْخُلُ إلّا عَلىٰ النَّكِرَةِ، نَحْوُ (رُبَّ رَجُلٍ لَقِيتُهُ) أَوْ مُضْمَرٍ مَنْهُم مُفْرَدٍ مُذَكَّرٍ مُمَيَّزِ بِنَكِرَةٍ مَنْصُوبَةٍ، نَحْوُ (رُبَّةُ رَجُلاً، و رُبَّةُ رَجُلاً، و رُبَّةُ رَجُلاً، و رُبَّةُ المُطَابَقَةُ، نَحْوُ (رُبَّة مُما المُطَابَقَةُ، نَحْوُ (رُبَّة هُما رَجُلَيْن، و رُبَّة مَا آمْرَأَ تَيْنِ)، و عِنْدَ الكُوفِييُّنَ تَجِبُ المُطَابَقَةُ، نَحْوُ (رُبَّة هُما رَجُلَيْن، و رُبَّة مَا آمْرَأَ تَيْنِ).

و قَدْ تَلْحَقُها (ما) الكَافَّةُ فَتَكُفُّها عَنِ العَمَلِ، و تَدْخُلُ عَلَىٰ الجُمْلَةِ، نَحْوُ (رُبَّما قَامَ زَيدٌ، و رُبَّما زَيْدٌ قائِمٌ).

۱) الفتح / ۱۵.

٢) النمل / ٧٢.

٣) الاحقاف / ٦.

٤) وٱسْتُعْمِلَتْ فِي مَعْنَى ٱلتَّكْثِيرِ حَتَّىٰ صَارَتْ فِي مَعْنَى التَّكْثِيرِ كَالحَقِيقةِ و فِي التَّقْلِيلِ كَالمَجَازِ ٱلمُحْتَاجِ إلىٰ القَرِينَةِ.
 ٱلقرينةِ.

و لا بُدَّ لَها مِنْ فِعْلِ مَاضٍ، لِأَنَّ التَّقْلِيلَ يَتَحَقَّقُ فِيهِ، و يُحْذَفُ ذلِك الفِعْلُ غالِبًا، كَقَوْلِهِ (رُبَّ رَجُلٍ أَكْرَمَنِي) فِي جَوابِ مَنْ قَالَ (هَلْ رَأَيْتَ مَنْ قَالَ (هَلْ رَأَيْتَ مَنْ أَكْرَمَنِي) فِي جَوابِ مَنْ قَالَ (هَلْ رَأَيْتَ مَنْ أَكْرَمَنِي) صِفَةً لـ (رَجُلٍ) أَكْرَمَنِي) صِفَةً لـ (رَجُلٍ) و (لَقِيتُهُ)، فإنَّ (أَكرَمَنِي) صِفَةً لـ (رَجُلٍ) و (لَقِيتُ) فِعْلُها و هُوَ مَحذوفٌ.

## الخُلاصَةُ

تُسْتَعْمَلُ (البّاءُ) فِي المَعانِي التّالِيَةِ:

١- الإلصاقُ.

٢- الاستِعانَةُ.

٣- التَّعدِيَةُ.

٤ ـ الظَّرْ فِيَّةُ.

٥- المُصاحَبَةُ.

٦- المُقابَلَةُ.

٧\_زَائِدَةٌ.

و تُسْتَعْمَلُ (اللهمُ) فِي المَعانِي التّالِيَةِ:

١- الاختِصاصُ.

٢- التَّعْلِيلُ.

٣ بِمَعْنىٰ (عَنْ).

١) أَي : لِرُبِّ.

٤- بِمَعْنىٰ (واوِ) القَسَمِ مَعَ التَّعَجُّبِ.
 ٥- زَائِدَةٌ.

وَ تُسْتَعمَلُ (رُبَّ) لِلتَّقْلِيلِ، ولا تَدْخُلُ إِلَا عَلىٰ النَّكِرَةِ، أَوْ ضَميرٍ مُبْهَمٍ مُ مُفَرَدٍ مُذَكَّرٍ مُمَيَّزٍ بِنَكِرَةٍ مَنْصُوبَةٍ، و قَدْ تَلْحَقُها (ما) الكافَّةُ فَتَكُفُّها عَنِ العَمَلِ، و تَجْعَلُها صَالِحَةً لِلذُخُولِ عَلىٰ الجُمْلَةِ.

## أُسْئِلَةٌ

١ ـ عَدُّدْ مَعانِيَ الباءِ، و مَثُّلْ لَها.

٢- أَذْكُرْ أَقْسامَ الإلصاقِ و مَثِّلْ لَها.

٣ مَتَىٰ تُزادُ الباءُ؟ وَضِّحْ ذلِك بِأَمْثِلَةٍ.

٤- أَذْكُرْ مَعانِىَ اللاَّمِ و مَثِّلْ لَها.

٥ عَلامَ تَدْخُلُ (رُبُّ)؟ مَثِّلْ لِذلِك بِجُمَلٍ مُفِيدَةٍ.

٦ ـ لِأَيِّ مَعْنَىٰ تُسْتَعْمَلُ (رُبَّ)؟ مَثِّلُ لَهَا.

٧ مَتَىٰ تَدْخُلُ (رُبَّ) عَلَىٰ الجُمْلَةِ؟ و مَا شَرْطُ تِلْكَ الجُمْلَةِ ؟ وَضِّحْ ذَلِكَ بِأُمْثِلَةٍ مُفِيدَةٍ.

#### تَمارِينُ:

أ عَيَّنْ الحُرُوفَ، و بَيِّنْ مَعانِيَها فِيمايَلِي مِنَ الجُمَلِ:

١ ـ وَجَدْتُ الرَّجُلَ بِقَلْبِهِ رَحمَةً.

٢ ـ ذَكَرْتُ بِمَجِيئِكَ الكَرَمَ.

٣ قَرَأْتُ بِضَوْءِ الفانُوسِ.

٤. رَجَعْتُ بِسَعِيدٍ.

ه اشْتَرَيْتُ الدّارَ بِأَفْرِشَتِها.

٦- ﴿ كَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيباً ﴾ ١

٧۔ هَلْ سَعِيدٌ بِراكِبِ.

٨. ﴿ الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ٢.

٩ ـ أَعْطَيْتُهُ الكِتابَ لِلأَمانَةِ.

١٠ ـ لِلَّهِ مَاذا فَعَلْتَ !

١١ ـ رُبُّ أَكْلَةٍ مَنْعَتْ أَكَلاتٍ.

١٢ ـ ٱلْكَرِيمُ أَعْطَىٰ لَكَ لَمَدَا.

ب ـ

١- هاتِ ثَلاثَ جُمَلٍ تَكُونُ الباءُ فِيها بِمَعْنىٰ الإلصَاقِ و التَّعْدِيَةِ
 و زائِدَةً.

٢-كون ثلاث جُمَلٍ تَكُونُ اللهمُ فِيها بِمَعْنىٰ الاخْتِصَاصِ، و التَّعليلِ، و بِمَعْنىٰ (عَنْ).

٣ ـ هاتِ جُمْلَةً تَكُونُ فِيها (رُبُّ) داخِلَةً عَلى الجُمْلَةِ.

ج ـ أُعْرِبْ ما يَأْتِي:

۱) النساء / ٦.

٢) الفاتحة / ١.

١- (بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ).
 ٢- ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ اليَوْمَ، لِلّهِ الوَاحِدِ القَهَّارِ﴾ ٢- ﴿لُمْنَ اللّهِ عَبْدِهِ لَيْلاً.... ﴾ ٢.
 ٣- ﴿سُبْحَانَ الّذِى أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً.... ﴾ ٢.
 ١- رُبَّ أَخٍ لَكَ لَمْ تَلِدُهُ أُمَّكَ.

۱) غافر / ۱٦.

٢) الإسراء / ١.

# الدَّرْسُ الرّابِعُ و الأرْبَعُونَ

#### بَقِيَّةُ حُرُوفِ الجَرِّ

٨ واو (رُبَّ) و هِيَ الواوُ الَّتِي يُبْتَدَأُ بِها فِي أَوَّلِ الكَلامِ، كَقَوْلِ الشّاعِرِ:
 و بَلْدَةٍ لَيْسَ بِهِا أَنِيسُ إلا اليَعَافِيرُ و إلّا العِيسُ\
 ٩ (واوُ) القَسَمِ، و هِيَ مُخْتَصَّةٌ بِالإِسْمِ الظّاهِرِ، ولا تَدْخُلُ عَلَىٰ الضَّمِيرِ،
 فَلا يُقالُ (وَكَ) و يُقالُ (واللهِ، و الشَّمْسِ).

١٠ (تَاءُ) القَسَمِ، و هِيَ مُخْتَصَّةً بِلَفْظِ الجَلالَةِ (الله) وحْدَهُ، فَلا يُقالُ
 (تَالرَّحمٰنِ) وقَوْلُهُمْ (تَرَبِّ الكَعْبَةِ) شَاذٌ.

١١ـ (باء) القسم، و هيئ تَدْخُلُ عَلىٰ الظَّاهِرِ و المُضْمَرِ، نَحْوُ (بِاللهِ و بِاللَّهِ و بِاللَّهِ و بِاللَّهِ عَلَىٰ الظَّاهِرِ و المُضْمَرِ، نَحْوُ (بِاللهِ و بِالرَّحْمٰنِ، وبِك).

وَلابُدَّ لِلقَسَمِ مِنْ جَوابٍ أَوْ جَزاءٍ، و هِى الجُمْلَةُ الَّتِي يُقْسَمُ عَلَيْها، فَإِنْ كَانَتْ مُوجَبَةً يَجِبُ دُخُولُ اللاّمِ فِي الاسْمِيَّةِ و الفِعْلِيَّةِ، نَحْوُ (وَ اللّهِ لَزَيْدٌ عَادِلٌ، و واللّهِ لأفعَلَنَّ كذا) كَما يَأْتِي (إنَّ) فِي الجُمْلَةِ الاسْمِيَّةِ المُجابِ بِها

الواؤ بِمَعْنى (رُبَّ) و (بَلْدَةِ) مَجْرورٌ بِها، و الجُمْلةُ صِفَةٌ لَها، و الأنيس بمعنى الوَحْشَةِ. و(اليَعافيرُ) جَمْعُ
 يَعفورٍ، وَلَدُ البَقَرِ الوَحْشِيَّةِ، و (العِيسُ) بِكسر العين جَمعُ (عَيْساة) و هِيَ (الإبلُ البِيضُ) خَلَطَ بَيَاضَها شُقْرَةٌ.

القَسَمُ نَحْوُ (و اللهِ إِنَّ زَيْداً لَعادِلٌ).

وَ إِنْ كَانَتْ مَنْفِيّةً يَجِبُ دُخُولُ (ما) أَوْ (لا) عَلَيْها، نَحْوُ (وَ اللهِ ما زَيْدٌ عادِلٌ، وَ اللهِ لا يَقُومُ زَيْدٌ). وَقَدْ يُحْذَفُ حَرْفُ النَّفْيِّ لِوُجُودِ القَرِينَةِ، كَقَوْلِهِ تَعالَىٰ: ﴿ تَاللَّهِ تَفْتُوءُ تَذْكُرُ يُوسُفَ ﴾ أَيْ لا تَفْتَوءُ.

و قَدْ يُحْذَفُ جَوابُ القَسْمِ إِنْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ، نَحْوُ (زَيْدٌ عَادِلٌ وَاللّهِ عَادِلٌ وَاللّهِ). وَاللّهِ)، أَوْ تَوَسَّطَ القَسَمُ بَيْنَ جُزْ أَيْ الجَواب، نَحْوُ (زَيْدٌ واللّهِ عَادِلٌ).

١٢ ـ (عَنْ) و هِيَ للمُجاوَزَةِ، نَحْوُ (رَمَيْتُ السَّهْمَ عَن القَوسِ).

١٣ ـ (عَلَىٰ) و هِيَ للإِسْتِعْلاءِ، نَحْوُ (زَيْدٌ عَلَىٰ السَّطْح).

و قَدْ يَكُونُ (عَنْ و عَلَىٰ) آسْمَيْنِ، و ذلِك إذا دَخَلَ عَلَيْهِما (مِنْ)، فَيَكُونُ (عَلَىٰ) بِمَعْنَىٰ (عَنْ) بِمَعْنَىٰ الْجانِبِ، مِثْلُ (جَلَسْتُ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ). و يَكُونُ (عَلَىٰ) بِمَعْنَىٰ فَوْقَ، مِثْلُ (نَزَلْتُ مِنْ عَلَىٰ الفَرَسِ).

١٤ (الكاف) و هِيَ لِلتَّشْبِيهِ، نَحْوُ (زَيْدُ كَعَمْرِو)، و زائِدَةً، كَقُولِهِ تَعالىٰ :
 ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيِّهُ ٢٠ .

و قَدْ يَكُونُ آسماً كَقَوْل الشّاعِرِ: يَضْحَكْنَ عَنْ كَالبَرَدِ المُنْهَمِّ

تَحْتَ عَواصِيفِ الأُنوفِ الشُّمِّ"

۱) يوسف / ۱.

۲) الشورئ / ۱۱.

٣) هُوَ لِعَبْدِ اللّهِ بِنْ رُوْبَةَ التّميْميّ، و (يَضْحَكْنَ) خَبَرٌ لِمُبْتَدا أَتَقَدَّمَ فِي البَيتِ الّذي قَبْلَهُ، و (البَرَدُ)كَ (فَرَسٍ)، الثّلُجُ المُتَساقِطُ مِنَ الغَمامِ و (المُنْهَمُ) الذّائِبُ، و معناهُ أَنَّ أُولِئِكَ النّسُوّةَ يَضْحَكَنَ عَنْ أَسْنانٍ كَالبَرّدِ الذَّائِبِ فِي اللطافَةِ و المُتَساقِطُ مِن الغَمامِ و (المُنْهَمُ) الذّائِب، و معناهُ أَنَّ أُولِئِكَ النَّسُوّةَ يَضْحَكَنَ عَنْ أَسْنانٍ كَالبَرّدِ الذَّائِبِ فِي اللطافَةِ و النَّاطافَةِ و الشّاهِدُ فِيهِ الكَافُ فِي قَوْلِهِ (كَالبَرّدِ) حَيْثُ وَقَمَتْ أَسْماً بِمَعْنى (مِثْلٍ) قَدْ أُضيفَتْ إلى ما بَعْدَها.

٥١٦-١٥ (مُذْ و مُنْذُ) و هُمَا لِإبتِداءِ الزَّمانِ فِي الماضِي، كَما تَقُولُ فِي شَعْبانَ (ما رَأَيْتُهُ مُذْرَجَبٍ). و لِلظَّرْفِيَّةِ فِي الحاضِرِ، نَحْوُ (ما رَأَيْتُهُ مُذْ شَعْبانَ (ما رَأَيْتُهُ مُذْرَجَبٍ). و لِلظَّرْفِيَّةِ فِي الحاضِرِ، نَحْوُ (ما رَأَيْتُهُ مُذْ شَهْرِنا، و مُنْذُ يَوْمِنا)، أَيْ فِي شَهْرِنا و فِي يَوْمِنا.

١٩-١٨-١٧ (حَاشَا و عَدا و خَلا) و هِيَ للاسْتِثْناءِ، نَحْوُ (جاءَنِي القومُ خَلا زَيْدٍ، وعَداعَمْرِو، و حَاشا شاكرٍ).

## الخُلاصَة:

بَقِيَّةُ حُرُوفِ الجَرِّ

واوُ (رُبَّ) و تُسْتَعْمَلُ فِي أَوَّلِ الكَلامِ بِمَعْنىٰ (رُبَّ).

(واوُ) القَسَمِ، و تُسْتَعْمَلُ لِلقَسَمِ، و تَخْتَصُّ بِالاسْمِ الظَّاهِرِ، ولا تَدْخُلُ عَلَىٰ الضَّمير.

(تاءً) القَسَمِ و تُسْتَعْمَلُ لِلقَسَم، و هِيَ مُخْتَصَّةٌ بِلَفْظِ الجَلالَةِ (اَلله).

(باءُ) القَسَمِ و تُسْتَعْمَلُ لِلقَسَمِ، و هِيَ تَـدْخُلُ عَـلَىٰ الاسْمِ الظَّـاهِرِ والضَّمِير.

(عَنْ) تُسْتَعْمَلُ للمُجاوَزَةِ، و بِمَعْنىٰ الجَانِبِ إذا دَخَلَتْ عَلَيْها (مِنْ).

(عَلَىٰ) تُسْتَعْمَلُ للاسْتِعْلاءِ، و بِمَعْنىٰ (فَوْقَ) إذا دَخَلَتْ عَلَيْها (مِنْ).

(الكَافُ) تُسْتَعْمَلُ لِلتَّشْبِيهِ، و زَائِدَةً.

(مُذْ و مُنْذُ) تُسْتَعْمَلانِ لِابْتِداءِ الزَّمانِ فِي الماضِي.

(حَاشَا وعَدا و خَلا) تُسْتَعْمَلُ للاسْتِثْناءِ.

## أَسْئِلَةً:

١ ـ مَا هِيَ واوُ (رُبُّ)؟ مَثِّلْ لَها.

٢ ـ بِماذا تَخْتَصُّ واوُ القَسُم؟ مَثِّلُ لَهُ.

٣ بِمَ تَخْتَصُّ (تاءُ القَسَمِ)؟ وَضَّحْ ذلِك بِمِثالٍ.

٤- عَلامَ تَدْخُلُ (بَاءُ القَسَم)؟ مَثِّلْ لِذلِك.

ه ماذا يَجِيءُ بَعْدَ القَسَم؟ و ماذا يُسَمّىٰ ؟ اشْرَحْ ذلِك بِأَمْثِلَةٍ.

٦- مَتىٰ تَدْخُلُ الَّلامُ عَلىٰ جُملَةِ القَسَمِ؟ وَضَّحْ ذلِك بِأُمْثِلَةٍ.

٧ ـ مَتَىٰ يَجِبُ دُخُولُ (مَا) و (لا) عَلَىٰ جُمْلَةِ القَسَمِ؟ ٱذْكُرْ ذَلِك و مَثِّلْ لَهُ.

٨ ـ هَلْ يُحْذَفُ جَوابُ القَسَم؟ و مَتَىٰ ؟ مَثِّلْ لِذلِك.

٩ مَا هُوَ مَعْنَىٰ (عَنْ)؟ هَاتِ مِثَالاً عَلَىٰ ذلك.

١٠ لِأَيِّ مَعْنَى تُسْتَعْمَلُ (عَلَىٰ)؟ وَضِّحْ ذَلِكَ بِمِثَالٍ.

١١ ـ مَتىٰ يَكُونُ (عَنْ، و عَلىٰ) ٱسْمَيْنِ؟ بَيِّنْ ذلِك بِأَمْثِلَةٍ.

١٢ لِأَيِّ مَعْنَى تُسْتَعْمَلُ (الكافُ)؟ مَثِّلْ لِذلِك.

١٣ لِأَيِّ مَعْنَى تُسْتَعْمَلُ (مُذْ، و مُنْذُ)؟ هَاتِ أَمْثِلَةً عَلَىٰ ذلك.

١٤ لِأَيِّ شَيءٍ تُسْتَعْمَلُ (حَاشَا و عَدا)؟ مَثَلُ لَهُما.

## تَمارِينُ:

أ ا استَخْرِج الحُرُوفَ، و وَضِّحْ مَعانِيَها فِيما يَأْتِي مِنَ الجُمَلِ:

١- ﴿ و الشَّمْسِ وَضَحيها ﴾ \.
 ٢- ﴿ وَ التَّينِ و الزَّيْتُونِ ﴾ \.
 ٣- تَاللّهِ لَأَنْصُرَنَّكَ.
 ٤- بِاللّهِ عَلَيْكَ لاَتَقُلْ لَمَذًا.
 ٥- بِأْبِيكَ هَلْ لَمَذًا صَحِيحٌ ؟
 ٢- بِأَخِيكَ لَسْتُ بِنَادِم.

٧- أَبْعَدتُ الشَّرَّ عَنِ الرَّجُلِ.

٨ ٱلْكِتَابُ عَلَىٰ المَنْضَدَةِ.

٩ ـ وَقَفْتُ مِنْ عَنْ يَسارِهِ.

١٠ أَبْعَثُ إِلَيْكَ سَلامِي مِنْ عَلَىٰ هَضَبَاتِ تُرْكِيا.

١١ ـ سَعِيدٌ كَالْأَسَدِ.

١٢ مَا تَكَلَّمْتُ مَعَهُ مُذْ شَهْرٍ.

١٣ لَمْ أَرَهُ مُنْذُ سَنَتَيْنِ.

١٤- جاءَ الأوْلادُ حَاشًا خَالِدٍ.

١٥- رَأَيْتُ الطُّلابَ عَدا سَعِيدٍ.

ب ـ

١- أَقْسِمْ بِالْوَاوِ وَ التَّاءِ وَ البَّاءِ فِي جُمَلٍ مُفِيدَةٍ.

۱) الشمس / ۱.

٢) التين / ١.

٢- هَاتِ جُمْلَتَيْنِ تَكُونُ فِيهِما (عَلَىٰ) بِمَعْنَىٰ الإستِعْلاءِ و فَـوْقَ،
 و جُمْلَتَيْنِ تَكُونُ فِيهِما (عَنْ) بِمَعْنىٰ المُجَاوَزَةِ و جَانِبِ.

٣ شَبِّهُ بِالْكَافِ فِي جُمْلَةٍ مُفِيدَةٍ.

٤ ـ هَاتِ جُمْلتَيْنِ فِيهِمَا (مُذْ و مُنْذُ) بِمَعْنى الظَّر فِيَّةِ.

ه استَثْنِ بِـ (حَاشًا وعَدا) فِي جُمَلٍ مُفِيدةٍ.

ج ـ أُعْرِبْ مَا يَأْتِي:

١ ـ ﴿ وَالضُّحَىٰ وَ اللَّيْلِ إِذَا سَجِيٰ ﴾ .

٢ ـ قُزْتُ وَ رَبِّ الكَعْبَةِ.

٣- ﴿ وَ عَلَيْهَا وَ عَلَىٰ الفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴾ ٢.

٤ مَا رَأَيْتُهُ مُذْ يَوْمَيْنِ.

ه استغفر لهم عدا المنافقين.

۱) الضحيٰ / ۲۰۱،

٢) المؤمنون / ٢٢.

## الدَّرْسُ الخَامِسُ و الأرْبَعُونَ

## الحُرُوفُ المُشَبَّهَةُ بِالفِعْلِ

الحُرُوفُ المُشَبَّهَةُ بِالفِعْلِ: حُرُوفٌ تَدْخُلُ عَلَىٰ الجُمْلَةِ الاسْمِيَّةِ، فَتَنْصِبُ الاسْمَ وتَرْفَعُ الخَبَرَكَمَا عَرَفْتَ، و هِيَ سِتَّةٌ: إِنَّ، و أَنَّ، و كَأَنَّ، و كَأَنَّ، و لَيْتَ، وَ لَكنَّ، و لَعَلَّ.

و قَدْ تَلْحَقُها (ما) الكافَّةُ، فَتَكُفُّها عَنِ العَمَلِ، و حينَيْدٍ تَـدْخُلُ عَـلىٰ الأَفْعَال، تَقُولُ (إنّما قَامَ زَيْدٌ).

وَ آعْلَمْ أَنَّ (إنَّ) المَكسورَةَ لا تُغَيِّرُ مَعْنىٰ الجُمْلَةِ بَلْ تُؤَكِّدُها.

و (أَنَّ) المَفْتُوحَةَ مَعَ الاسْمِ و الخَبَرِ، فِي حُكْمِ المُفْرَدِ، و لِذلِك يَجِبُ كَسْرُ (إنَّ) فِيما يَأْنِي:

١-إذا كَانَتْ فِي آثبتداءِ الكلامِ، نَحْوُ (إنَّ زَيداً قَائِمٌ).
 ٢-بَعْدَ القَولِ، كَقَوْلِهِ تَعَالِى: ﴿ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ ﴾ .
 ٣-بَعْدَ المَوْصُولِ نَحْوُ (جَاءَ الّذي إِنَّهُ مُجتَهِدٌ).

١) البقرة / ٢١،٦٩،١٧.

٤- إذا كَانَتْ فِي خَبَرِها اللَّامُ، نَحْوُ (إِنَّ زَيداً لقَائِمٌ). و يجِبُ فَتْحُ هَمْزَةِ (إِنَّ) فِيما يَأْتِي:

١- إذا وَقَعَتْ فَاعِلاً ١، نَحْوُ (بَلَغَنِي أَنَّ زَيْداً عَالِمٌ).

٢-إذا وَقَعَتْ مَفْعُولًا، نَحْوُ (كَرِهْتُ أَنَّكَ قائِمٌ).

٣- إذا وَقَعَتْ مُضَافاً إلَيهِ، نَحْوُ (أَعْجَبَنِي آشْتِهارُ أَنَّكَ فَاضِلٌ).

٤-إذا وَقَعَتْ مُبْتَدأً نَحْوُ (عِنْدِي أَنَّكَ قَائِمٌ).

٥-إذا وَقَعَتْ مَجْرُورَةً، نَحْوُ (عَجِبْتُ مِنْ أَنَّ زَيْداً قائِمٌ).

٦- بَعْدَ (لَوْ)، نَحْوُ (لَوْ أَنَّكَ عِنْدَنا لَأَخْدِمُكَ).

٧- بَعْدَ (لَوْلا)، نَحْوُ (لَوْلا أَنَّهُ حاضِرٌ لَأَعْلَمْتُك).

و يَجُوزُ العَطْفُ عَلَىٰ آسْمِ (إنَّ) المَكْسُورَةِ بِالرَّفْعِ و النَّصْبِ، بِآعتِبارِ المَحَلِّ و اللَّفْظِ، نَحْوُ (إنَّ سَعِيْداً صَائِمٌ، و جَعْفَرٌ، و جَعْفَراً).

## اَلخُلاصَةُ:

الحُرُوفُ المُشَبَّهَةُ بِالفِعْلِ سِتَّةٌ، و هِيَ (إنَّ، و أَنَّ، و كَأَنَّ، و لَيْتَ، و لَكِنَّ، و لَكِنَّ، و لَكِنَّ،

و هٰذِهِ الحُرُوفُ تَدْخُلُ عَلَىٰ الجُمْلَةِ الإسْمِيَّةِ، فَتَنْصِبُ الاسْمَ، و تَرْفَعُ الخَبَرِ.

 ١) المقصود من (فاعلا) هو المصدر المؤول من (أنَّ و معموليها) في محل رفع فاعل، وكذلك المفعول و غيره. و قَدْ تَلْحَقُها (ما) الكافَّةُ، فَتَكُفُّها عَنِ العَمَلِ.

يَجِبُ كَسْرُ هَمْزَةِ إِنَّ فِي أَرْبَعَةِ مَواضِعَ:

١-إذا كَانَتْ فِي آبيداءِ الكَلام.

٢ ـ بَعْدَ القَوْلِ.

٣- بَعْدَ المَوْصُولِ.

٤-إذا كَانَتْ اللهم فِي خَبَرِهَا.

و يَجِبُ فَتْحُهَا فِي سَبْعَةِ مَواضِعَ:

١-إذا وَقَعَتْ فَاعِلاً.

٢-إذا وَقَعَتْ مَفْعُولاً.

٣- إذا وَقَعَتْ مُضَافاً إلَيْه.

٤ إذا وَقَعَتْ مُبْتَدأً.

٥-إذا وَقَعَتْ مَجْرُورَةً.

٦\_بَعْدَ لَوْ.

٧- بَعْدَ لَوْلا.

و يَجُوزُ فِي المَعْطُوفِ عَلَىٰ آسْمِ (إنَّ) الرَّفْعُ و النَّصْبُ بِآعْتِبَارِ المَحَلِّ و اللَّفْظِ.

## أَسْئِلَةً:

١ ـ ما هِيَ الحُرُوفُ المُشَبَّهَةُ بِالفِعْلِ؟ و ما هُوَ عَمَلُها؟

٢- مَتىٰ تُكَفُّ الحُرُوفُ المشَبَّهَةُ بِالفِعْلِ عَنِ العَمَلِ ؟ وَضَّحْ ذلك بِمِثالٍ.

٣ـ هَلْ (إنَّ) المَكْسُورَةُ تُغَيِّرُ مَعْنىٰ الجُملَةِ أَمْ لا؟ آيْتِ بِمِثالٍ يُوَضِّحُ
 ذلك.

٤- عَدِّدْ مَواضِعَ كَسْرِ هَمْزَةِ (إنَّ) و مَثِلْ لَها.
 ٥- ٱذْكُرْ مَتَىٰ تُفْتَحُ هَمْزَةُ (أَنَّ) مُوَضِّحاً ذلك بِأَمْثِلَةٍ.

#### تَمارِينُ:

أَ السَّتَخْرِجْ آسْمَ (إنَّ)و خَبَرَها، و بَيِّنْ سَبَبَ فَتْحِهَمْزَةِ (إنَّ) أَوْ كَسْرِها مِنَالجُمَلِ التَّالِيَةِ:

١-إنَّ الوَلَدَ يَأْكُلُ.

٢ ﴿ قَالَ إِنِّي عَبدُ اللَّهِ ﴾ ١

٣- بَلَغَنِي أَنَّكَ مُسَافِرٌ.

٤ - عَجِبْتُ مِنْ أَنَّ سَعِيداً حاضِرٌ.

ه لَوْ أَنَّكَ فَهِمْتَ لَاتَّعَظْتَ.

٦ عَلِمْتُ أَنَّهُ مَوْجُودٌ.

ب -١-هاتِ ثَلاثَ جُمَلٍ تَكُونُ هَمزَةُ (إنَّ) فِيها مَكْسُورَةً. ٢-هَاتِ ثَلاثَ جُمَلِ تَكُونُ هَمزَةُ (أَنَّ) فِيها مَفْتُوحَةً.

ج ـ أُعْرِبْ ما يأتِي:

١- ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإسلامُ ﴾ ١

٢ ـ ﴿ و آعلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ المَرْءِ و قَلْبِهِ ﴾ ٢ ـ

٣- ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴾ ".

٤- كَأَنَّ العِلْمَ نُوْرٌ.

ه لَيْتَ المُسْلِمِينَ يَفْهَمُونَ الإِسْلامَ حَقًّا.

١) آل عمران / ١٩.

٢) الأنفال / ٢٤.

٣) الشوريٰ / ١٧.

## الدَّرْسُ السَّادسُ و الأرْبَعُونَ

## بَقِيَّةُ الحُرُوفِ المُشَبَّهَةِ بِالفِعْلِ

قَدْ تُخَفَّفُ (إنَّ) المَكْسُورَةُ، و يَلْزَمُ اللَّامُ حينَثِدٍ فِي خَبَرِها فَرْقاً بَيْنَها وَبَيْنَ (إنْ) النّافِيَةِ، كَقَوْلِهِ تَعالىٰ: ﴿وَإِنْ كُلاَّ لَمّا لَيُوَفِّينَّهُمْ ﴾ '، وحينَثِدٍ يَجُوزُ الغَاقُها، كَقَوْلِهِ تَعَالىٰ: ﴿وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَميعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ) '.

و تَدْخُلُ عَلَىٰ الأَفْعَالِ النَّاسِخَةِ غَالِباً، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الغَافِلِينَ ﴾ " و ﴿ و إِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الكاذِبِينَ ﴾ ".

و كَذَا المَفْتُوحَةُ قَدْ تُخَفَّفُ و يَجِبُ إعْمالُها فِي ضَمِيرِ شَأَنٍ مُقَدَّرٍ،

مَجْمَعُ البَيّانِ ٢٢/٤، ط العرفان، صيدا - ١٩٣٧م

۱) هود/ ۱۱۱.

٢) يس / ٣٦، مَنْ خَفَفَ الميم مِنْ (لَمَّا) فَ (إِنْ) مِنْ قَوْلِهِ (و إِنْ كُلُّ) مُخَفَّفَةٌ مِنْ التَّقِيلَةِ و (ما) مِنْ (لَمَا) مَزِيدَةٌ و التَّقْدِيرُ (و إِنَّهُ كُلُّ لَجَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ)، و مَنْ شَدَّدَ الميمْ مِنْ (لَمَّا) فَإِنَّ (لَمَا) هُنَا بِمَعْنى (إِلاً).... و (إِنْ) نَافِيَةٌ وَيَكُونُ التَّقْدِيرُ (ما كُلُّ الا مُحْضَرُونَ).

٣) يوسف / ٣.

٤) الشعراء/ ١٨٦.

فَتَدْخُلُ عَلَىٰ الجُمْلَةِ، اسْمِيَّةُ كَانَتْ، نَحْوُ (بَلَغَنِي أَنْ زَيدٌ عَالِمٌ)، أَيْ (أَنْهُ)، أَوْ فِعليَّةً، و يَجِبُ دُخولُ (السّينِ)أَوْ (سَوفَ) أَوْ (قَدْ) أَوْ حَرْفِ النَّفي عَلَىٰ الْفِعْلِ، كَقَوْلِهِ تَعالَىٰ: ﴿عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ ﴾، فَالضَّمِيرُ المُسْتَتِرُ الفِعْلِ، كَقَوْلِهِ تَعالَىٰ: ﴿عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ ﴾، فَالضَّمِيرُ المُسْتَتِرُ آسمُ (أَنْ) و الجُمْلَةُ خَبَرُها.

و (كَأَنَّ) لِلتَّشْبِيهِ، نَحْوُ (كَأَنَّ زَيْداً أَسَدًّ) قِيلَ: و هِيَ مُرَكَّبَةٌ مِنْ كَافِ التَّشْبِيهِ و (إنَّ) المَكْسورَةِ، و إنَّما فُتِحَتْ لِتَقْدِيمِ الكافِ عَلَيْها، و تَقْدِيرُهَا (إنَّ زَيْداً كَالأَسَدِ).

و قَدْ تُخَفَّف، فَتُلْغَىٰ عَنِ العَمَلِ، مِثْلُ (كَأَنْ زَيْدٌ أَسَدٌ).

و (لْكِنَّ) لِلاسْتِدْراكِ، و تَتَوَسَّطُ بَيْنَ كَلامَيْنِ مُتَغَايِرَيْنِ فِي اللَّفْظِ و المَعْنىٰ، نَحْوُ (مَا جَاءَنِي سَعِيدٌ لْكِنَّ خالداً جَاءَ، و غَابَ حَمِيدٌ، و لْكِنَّ مَحْمُوداً حَاضِلٌ). و يَجُوزُ مَعَها الواوُ، نَحْوُ (قَامَ أَحْمَدُ و لْكِنَّ حَمِيداً قَاعِدً) و تُخَفَّفُ فَتُلْغَىٰ، نَحْوُ (ذَهَبَ أَحْمَدُ و لْكِنْ حَمِيدٌ عِنْدَنا).

و (لَيْتَ) لِلتَّمَنِّي، نَحْوُ (لَيْتَ خَالِداً يُؤْمِنُ بِاللَّهِ) بِمَعْنَىٰ أَتَمَنَّىٰ. و (لَعْلَ) لِلتَّرَجِّي نَحْوُ قَوْلِ الشَّاعِرِ:

و (لَعَلَّ) للتَرَجِّي نَحْوُ قَوْلِ الشَّاعِرِ:

و (لَعَلَّ) للتَرَجِّي نَحْوُ قَوْلِ الشَّاعِرِ:

أُحِبُّ الصَّالِحِينَ و لَسْتُ مِنْهُم

لَعَلَّ اللَّهَ يَـرُزُقُنى صَـلاحا

و شَذَّ الجَرُّ بِهَا نَحْوُ (لَعَلَّ زَيْدٍ قَائِمٌ).

و فِي (لَعَلَّ) لُغَاتُ: (عَلَّ و عَنَّ و أَنَّ و لَأَنَّ و لَعَنَّ) و عِندَ المُبَرِّدِ أَصْلُها

١) المزمل / ٢٠.

## (عَلَّ) زِيدَتْ فِيها اللامُ و البَواقِي فُرُوعٌ.

## الخُلاصَةُ:

إذا خُفِّفَتُ (إنَّ) المَكْسُورَةُ تَلْزَمُ فِي خَبَرِها اللّامُ فَرْقاً بَيْنَها و بَيْنَ (إنْ) النَّافِيَة، ويَجُوزُ حِينَئِذٍ إلغاؤُها عَنِ العَمَلِ، و دُخولُهَا عَلىٰ الأَفعَالِ.

و إذا خُفِّفَتْ (أَنَّ) المَفْتُوحَةُ يَجِبُ إعْمالُهَا فِي ضَمِيرِ شَأْنٍ مُقَدَّرٍ، و إذا خُفِّفَتْ عَلَىٰ الجُمْلَةِ الاسْمِيَّةِ و الفِعْلِيَّةِ.

و إذا دَخَلَتْ (أَنْ) المفتُوحَةُ عَلَى الجُمْلَةِ الفِعْلِيَّةِ يَجِبُ دخُولُ (السِّينِ) أَوْ (سَوْفَ) أَوْ (قَدْ)أَوْ حَرْفِ النَّفي عَلَىٰ الفِعْل.

و (كَأَنَّ) لِلتَّشْبِيهِ، و قَدْ تُخَفَّفُ، فَتُلْغىٰ عَنِ العَمَل.

و (لٰكِنَّ) للاسْتِدْراكِ و تَقَعُ بَيْنَ كَلامَيْنِ مُتَغايِرَينِ فِي اللَّفْظِ و المَعْنَىٰ، وإذا خُفِّفَت تُلْغیٰ عَنِ العَمَل.

و (لَيْتَ) لِلتَّمَنِّي.

وَ (لَعَلَّ) لِلتَّرجِّي، و شَذَّ الجَرُّ بِها.

## أَسْئِلَةٌ:

١ ـ هَلْ تُخَفَّفُ (إنَّ) المَكْسُورَةُ؟ و مَا يَلْزَمُها إِنْ خُفِّفَتْ؟

٢ ـ هَلْ يَجُوزُ إلغاءُ (إنَّ) بَعْدَ التَّخفِيفِ؟ مَثَلْ لِذلِك.

٣- أَتَدْخُلُ (إنْ) المُخَفَّفَةُ عَلَىٰ الأَفْعالِ أَمْ لا؟ وَضَّحْ ذلك بِمِثالٍ.

٤ ـ هَلْ تُخَفَّفُ (أَنَّ) المَفْتُوحَةُ أَمْ لا؟ و فِي أيِّ شَيءٍ يَجِبُ إعْمالُها؟ مَثِّلْ

لِذلِك.

ه إذا دَخَلَتْ (أَنْ) المُخَفَّفَةُ عَلىٰ الجُمَلِ الفِعْلِيَّةِ، فَمَاذا يَجِبُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَىٰ الفِعْلِيَّةِ، فَمَاذا يَجِبُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَىٰ الفِعْلِ؟ اشْرَحْ ذلِك بِأَمْثِلَةٍ.

٦- هَلْ تُخَفَّفُ (لٰكنَّ)؟ و مَا حُكْمُها إِنْ خُفِّفَتْ؟
 ٧- أَذْكُرْ مَعانِى (لٰكِنَّ، لَيْتَ، لَعَلَّ) و مَثِّلْ لَها.

## تَمارِينُ:

أ-عَيِّنِ الحُّرُوفَ المُشَبَّهَةَ بِالفِعْلِ، و بَيِّنْ مَعانِيَها فِيمَايَلِي مِنَ الجُمَلِ:

١- ﴿ وَ إِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الغافِلِينَ ﴾ .

٢- إنَّ سَعِيداً قَائِمٌ.

٣ هٰذا عَالِمٌ لكِنَّهُ وَضِيعٌ.

٤-كَأَنَّ زَيْداً أَسَدّ.

٥ ﴿ قَالَ: يَالَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴾ ٢.

٦ ـ سَلمَانُ يَدْرُسُ ولٰكِنْ سَعِيدٌ يَلْعَبُ.

ب ـ

١ ـ هَاتِ ثَلاثَ جُمَلِ تَكُونُ (إنَّ) فِيها مُخَفَّفَةً.

٢ ـ هَاتِ جُمْلَتَيْنِ تَكُونُ فِي الأولىٰ (لٰكنَّ) المُشَدَّدَةُ و فِي الثّانِيةِ (لٰكِنْ)

۱) يوسف / ٣.

۲ يس / ۲٦.

#### المُخَفَّفَةُ.

٣ اسْتَعْمِلْ (كَأَنْ) المُخَفَّفَةَ فِي جُمْلَةٍ مُفِيدَةٍ.

٤ - كَوِّنْ ثَلاثَ جُمَلٍ فِيها (لَيْتَ ولَعَلَّ ولكِنَّ).

ج ـ أُعْرِبْ مَا يَأْتِي:

١- ﴿ يَالَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً ﴾ .

٢ ﴿ وَ مَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكِّي ﴾ ٢

٣ إِنَّ الدُّنها و الآخِرَةَ عَدُوَّانِ مُتَفَاوِتانِ.

٤ ﴿ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةً ٥٠.

۱) النساء/ ۷۳.

۲) عبس / ۳.

٣) المنافقون / ٤.

# الدَّرسُ السّابعُ والأرْبَعُونَ

## حُرُوفُ العَطْفِ - ١

حُرُوفُ العَطْفِ عَشَرَةً: الواوُ، و الفاءُ، و ثُمَّ، و حَتَىٰ، و أَوْ، و إمّا، وأَمْ، ولا، و بَلْ، و لَكِنْ.

ف (الواق) لِلجَمْعِ مُطْلَقاً نَحْوُ (جاءَ سَعِيدٌ و حَميدٌ)، سَواءٌ كَانَ سَعيدٌ مُقَدَّماً فِي المَجِيءِ، أَمْ حَمِيدٌ.

و (الفَاءُ) لِلتَّرتِيبِ بِلا مُهْلَةٍ، نَحْقُ (قَامَ سَعِيدٌ فَحَمِيدٌ) إذا كَانَ سَعِيدٌ مُقَدَّماً بلا مُهْلَة.

و (ثُمَّ) لِلتَّرْتِيبِ بِمُهْلَةٍ، نَحْوُ (دَخَلَ زَيدٌ ثُمَّ خَالِدٌ)، إذا كَانَ زَيْدٌ مُقَدَمًّا بِالدُّخُولِ وَ بَيْنَهُما مُهْلَةً.

وَ (حَتَىٰ) مِثْلُ (ثُمَّ) فِي التَّرْتِيبِ و المُهْلَةِ إِلَّا أَنَّ مُهْلَتَهَا أَقَلُ مِنْ مُهْلَةِ (ثُمَّ). و يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مَعْطُوفُها داخِلاً فِي المَعْطوفِ عَلَيْهِ. و هِي تُفِيدُ وَثُمَّ). و يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مَعْطُوفُها داخِلاً فِي المَعْطوفِ عَلَيْهِ. و هِي تُفِيدُ قُوّةَ المَعْطُوفِ، نَحْوُ (مَاتَ النّاسُ حَتّىٰ الأَنبِياءُ)، أَوْ ضَعْفَهُ، نَحْوُ (قَدِمَ الخَاجُّ حَتَّىٰ المُشاةُ).

و (أَوْ و إِمَّا و أَمْ) لِتُنْبُوتِ الحُكْم لِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ لا بِعَيْنِهِ، نَحْوُ (مَرَرْتُ

بِرَجُلٍ أَوْ آمْرَأَةٍ). و (إمّا) إنّما تَكُونُ حَرْفَ عَطْفٍ إذا تَقَدَّمَ عَلَيْها (إمّا) أَخْرَىٰ، نَحْوُ (أَنْ يَتَقَدَّمَ (إمّا) عَلَىٰ (أَوْ) أَخْرَىٰ، نَحْوُ (أَنْ يَتَقَدَّمَ (إمّا) عَلَىٰ (أَوْ) نَحْوُ (زَيْدٌ إمّا كَاتِبٌ أَوْ لَيْسَ بِكَاتِبٍ).

## اَلخُلاصَةُ:

حُرُوفَ العَطْفِ هِيَ : الواوُ، أو، والفاءُ، و ثُمَّ، و حَتِّىٰ، وإمّا، و أمْ، ولا، وبُلْ، ولاكِنْ.

(الواوُ) لِلجَمْع مُطْلَقاً.

(الفاءُ) لِلجَمْع مَعَ التَّرتِيبِ بِلا مُهْلَةٍ.

(ثُمَّ) لِلتَّرْتِيبِ مَعَ مُهْلَةٍ.

و (حَتّىٰ) مِثْلُ (ثُمَّ) فِي التَّرْتِيبِ و المُهْلَةِ إِلَّا أَنَّ مُهْلَتَهَا أَقَلُ. و (أَوْ، و إمّا، وأَمْ) لِثُبُوتِ الحُكْم لِأَحَدِ الأَمْرَيْنِ لا بِعَيْنِهِ.

وَ سَيَأْتِي الحَدِيثُ عَنْ (أمْ، لا، بَلْ، ولكِنْ) فِي الدَّرْسِ القَادِمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعالىٰ.

## أَسْئِلَةٌ:

١ عَدُّدْ حُرُوفَ العَطْفِ و أَدْخِلْها فِي جُمَلِ مُفِيدَةٍ.

٢ ـ مَتَىٰ تُسْتَعْمَلُ (الواوُ)؟ مَثُلْ لِذلِك.

٣ لأى شيء تُستَعْمَلُ (الفاءُ، وَ ثُمَّ) فِي العَطْفِ؟ وَضَّحْ ذلِك بِأَمْثِلَةٍ.

٤ ـ مَاذا تُفِيدُ (حَتَّىٰ) فِي العَطْفِ؟ و مَا آلفَرْقُ بَيْنَها و بَيْنَ (ثُمَّ)؟ اشْرَحْ

ذلِك مَعَ أَمْثِلَةٍ مُفِيدَةٍ.

ه مَاذا تُفِيدُ (أَوْ، إمّا، أَمْ) فِي العَطْفِ؟ مَثِّلْ لَهَا. ٦ مَتَىٰ تَكُونُ (إمّا) حَرْفَ عَطْفٍ؟

## تَمارِينُ:

أ ـ اسْتَخْرِجِ الحُرُوفَ، وَ بَيِّنْ فَاثِدَتَها فِي الجُمَلِ التَّالِيَةِ: ١ ـ سَافَرَ سَعِيدٌ و خَالِدٌ.

٢- ﴿ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلك صِياماً ﴾ .

٣ د خَلَ خَالِدٌ ثُمَّ سَعِيدٌ.

٤ ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً ﴾ ٢.

٥- أَقَرَأْتَ هٰذا الكِتاب، أمْ ذاك؟

٦ خُذِ الكِتاب، أو المَجَلَّةِ.

٧- إمّا أنْ تُسافِرَ أوْ أنْ تَذْهَبَ إلىٰ عَمَلِكَ.

ب - ضَعْ حَرْفَ عَطْفٍ مُناسِباً فِي الفَراغَاتِ التّالِيَةِ:

١- رَأَيْتُ الصُّفوفَ..... السّاحَةَ.

٢- أُدَّيْتُ عَمَلِي ..... ذَهَبتُ.

٣ قَرَأْتُ الكِتابَ.... المَجَلَّة.

١) المائدة / ٩٥.

٢) الإنسان / ٣.

٤ ـ لهذا الرَّجُلُ.... مُوظَّفٌ كَبِيرٌ.... تاجِرٌ.

ه لا سَعِيدُ .... أَنْ تَكْتُبَ .... تَقْرَأَ، لا تُضَيِّعْ وَقْتَكَ.

٦- أَطالِبٌ أَنتَ..... مُدَرِّسٌ.

ج ـ أُعْرِبْ مَا يَأْتِي:

١- ٱلْعِلْمُ عِلْمانِ: مَطْبُوعٌ و مَسْمُوعٌ.

٢ ﴿ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ .

٣- لا يَدْرِي أَلَهُ مَا يأتِي أَمْ عَلَيهِ ؟

٤ ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ ٢.

ه اخْتَرْ إمَّا التِّجَارَةَ و إمَّا التَّعَلُّمَ.

١) النمل / ٦٤.

٢ البقرة / ١٨٤.

## الدَّرْسُ الثَّامِنُ و الارْبَعُونَ

## حُرُوفُ العَطْفِ ـ ٢

(أمْ) عَلىٰ قِسْمَيْنِ:

١- مُتَّصِلَةٌ: وهِي مَا يُسْأَلُ بِهَا عَنْ تَعْيِينِ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ، و السَّائِلُ عَالِمٌ
 بِثُبُوتِ أَحَدِهِمَا مُبْهَماً، بِخِلافِ (أَوْ، و إمّا) فَإِنَّ السَّائِلَ بِهِما لا يَعْلَمُ بِثُبوتِ
 أَحَدِهِما أَصْلاً.

و يُشْتَرَطُ فِي آسْتِعْمَالِها ثَلاثَةُ أُمُورٍ:

الأُوَّلُ: أَنْ تَقَعَ قَبْلَها هَمْزَةً، نَحْوُ (أَسَعِيدٌ عِنْدَكَ أَمْ حَمِيدٌ؟).

الثّانِي: أَنْ يَكُونَ مَا بَعْدَها مُمَاثِلاً لِمَا بَعْدَ الهَمْزَةِ، أَعْنِي إِنْ كَانَ بَعْدَ الهَمْزَةِ أَسْمٌ فَكَذَلِك، نَحُو (أَقَامَ الهَمْزَةِ آسْمٌ فَكَذَلِك، نَحُو (أَقَامَ خَالِدٌ أَمْ قَعَدَ عَادِلٌ؟) فَلا يُقالُ: (أَرَأَ يْتَ سَعِيداً أَمْ مَجِيداً?)

الثّالِثُ: أَنْ يَكُونَ ثُنُوتُ أَحَدِ الأَمْرَيْنِ مُحَقَّقاً لَدى السَّائِلِ، وإنَّما يَكُونُ الاَسْتِفْهامُ عَنِ التَّعْيِينِ، ولِذلِك وَجَبَ أَنْ يَكُونَ جَوابُ (أَمْ) بِالتَّعْيِينِ، دُونَ (لَعَمْ) أَوْ (لا)، فَإِذا قِيلَ (أَجَعْفَرٌ عِنْدَكَ أَمْ خَالِدٌ؟) فَجَوابُهُ بِتَعْيِينِ أَحَدِهِمَا، (نَعَمْ) أَوْ (لا)، فَإِذا قِيلَ (أَجَعْفَرٌ عِنْدَكَ أَمْ خَالِدٌ؟) فَجَوابُهُ بِتَعْيِينِ أَحَدِهِمَا، أَمْ اإذا سُئِلَ بِد (أَوْ، و إمَّا) فَجَوابُهُ (نَعَمْ) أَوْ (لا).

٢- مُنْقَطِعة ، وهِي مَا يَكُونُ بِمَعْنىٰ (بَلْ) مَعَ الهَمْزَةِ ، نَحْوُ (انّها لَإِبِلِّ أَمْ هِيَ شِياة ؟) ، و ذلك كَمَا لَوْ رَأَيْتَ شَبَحاً مِنْ بَعِيدٍ ، و قُلْتَ: (إنّها لَإِبِلِّ) عَلىٰ سَبَيْلِ القَطْعِ ، ثُمَّ حَصَلَ الشّكُ فِي أَنّها شِياة ، فَقُلْتَ: (أَمْ هِيَ شياة ) و تَقْصُدُ الإعراضَ عَنِ الإِخْبَارِ الأوّلِ ، وَ آسْتِئْنَافَ سُؤالٍ آخَرَ مَعْنَاهُ (بَلْ أَهِي شِياة ؟).

و لا تُسْتَعْمَلُ (أَمْ) المُنْقَطِعَةُ إِلَّا فِي الخَبَرِ كَما مَرَّ. و فِي الاسْتِفهامِ، نَحْوُ (أَعِندَكَ أَحْمَدُ أَمْ عِنْدَكَ مَحْمودٌ؟).

و تُسْتَعْمَلُ (لا، و بَلْ، و لٰكِنْ) لِلنُّبُوتِ الحُكْم لِأَحَدِ الأَمْرَيْنِ مُعَيَّناً.

فَإِنَّ (لا) تَنْفِي ما وَجَبَ لِلأُوَّلِ عَنِ النَّانِي، نَحْوُ (جَاءَنِي سَعِيدٌ لا مَجِيدٌ) و (بَلْ) تُفِيدُ الاَضْرابَ عَنِ الأُوَّلِ، نَحْوُ (جَاءَنِي أَحْمَدُ بَلْ مَحمودٌ) و مَعْنَاهُ بَلْ جاءً مَحْمُودٌ، و (لٰكِنْ) لِلاسْتِدْرَاكِ، نَحْوُ (قَامَ سَعِيدٌ ولٰكِنْ خَالِدٌ لَمْ يَقُمْ).

### اَلخُلاصَةُ:

تَتِمَّةُ حُروفِ العَطْفِ

(أمم) عَلَىٰ قِسمَينِ: مُتَّصِلَةٌ، و مُنْقَطِعَةٌ

و يُشْتَرطُ فِي آسْتِعْمالِ المُتَّصِلَةِ ثَلائَةُ أُمُودٍ.

١ ـ أَنْ تَتَقَدَّمَها هَمْزَةً.

١- أَنْ يَكُونَ مَا بَعْدَهَا مُمَاثِلاً لِمَا بَعْدَ الهَمْزَةِ.

٣- أَنْ يَكُونَ تُبُوتُ أَحَدِ الأَمْرَيْنِ مُحَقَّقاً لِدى السَّائِلِ.
 و لا تُسْتَعْمَلُ (أَمْ) المُنقَطِعَةُ إلّا فِي الخَبَرِ أو الاسْتِفْهَام.

### و تُسْتَعْمَلُ (لا، بَلْ و لكِنْ) لِثُبُوتِ الحُكْمِ لأَحَدِ الْأَمْرَينِ مُعَيَّناً.

#### أَسْئِلَةً:

١- عَنْ أَى شَيءٍ يُسأَلُ بِ (أَمْ) المُتَّصِلَةِ؟ و مَا ٱلفَرْقُ بَيْنَهَا و بَينَ (أَمْ)
 لمُنْقَطِعَة؟

٢ ـ مَا هِيَ شُرُوطُ آسْتِعْمَالِ (أَمْ)؟ إشْرَحْ ذلِك، و مَثِّلْ لَها.

٣ مَا هُوَ المُسْتَفْهَمُ عَنْهُ فِي (أمْ)؟ و مَاذا يَجِبُ فِيهِ ؟ وَضَّحْ ذلِك بِأَمْثِلَةٍ.

٤ ـ مَا هُوَ الجَوابُ إذا سُئِلَ بِهِ (أُوْ، و إمَّا)؟

٥ مَا هِيَ (أَمْ) المُنقَطِعَةُ؟ وَضِّحْ ذلك بِمِثالٍ.

٦ لِأَيِّ شَيءٍ تُسْتَعْمَلُ (أَمْ) المُنْقَطِعَةُ ؟ بَيِّنِ ذلِك و مَثِّلْ لَهَا.

٧ لِأَيِّ شَيءٍ تُسْتَعْمَلُ (لا، بَلْ، لِكنْ)؟ مَثَّلْ لِذلِك.

٨ مَا هُوَ عَمَلُ (لا)؟ هَاتِ مِثَالاً عَلىٰ ذلك.

#### تَمارِينُ:

أ استخرج الحُرُوفَ و بَيِّنْ مَعَانِيَها فِي مَا يَلِي مِنَ الجُمَلِ:

١- أفِي الدَّارِ سَعِيدٌ أَمْ خَالِدٌ؟

٢ ـ إِنَّهُم لَذَاهِبُونَ أَمْ رَاجِعُونَ؟

٣ سَافَرَ سَعِيدٌ لاخَالِدٌ.

٤- ﴿ وَ مَا ظَلَمُونَا وَ لَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ .
 ٥- ﴿ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالَانْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيْلاً ﴾ .

ب -ضَعْ حَرْفاً مُنَاسِباً فِي الفَرَاغاتِ التّالِيَةِ:

١- اشْتَرَيْتُ كِتَاباً..... مَجَلَّةً.

٢- جَاءَ حَمِيدٌ..... سَعِيدٌ.

٣ـ هَلْ هُوَ مُسافِرٌ؟...... لا.

٤ ـ هُمْ لا يَفْعَلُونَ ..... لا يَفْهَمُونَ.

٥ - هٰذا رَأَى جَدِيدٌ .... لا تَفْهَمُونَ.

ج - أُعْرِبْ مَا يَلي:

١ ﴿ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أم السَّماءُ بَنَاهَا ﴾ ".

٢- ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَ هُمْ بِالحَقِّ ﴾ ٢.

٣- أُكْرِم المُؤمِنِينَ لا المُنَافِقِينَ.

٤ قَرأَ سَعِيدٌ الِكتَابَ لَكِنْ خَالِدٌ لَمْ يَقْرَأُه .

٥- أَفَهْمُكَ مِيْزانٌ أَمْ مَا وَرَدَ عَنِ الأَئِمَّةِ (ع)؟

١) البقرة / ٥٧.

٢) الفرقان / ٤٤.

٣) النازعات / ٢٧.

٤) المؤمنون / ٧٠.

## الدَّرْسُ التَّاسِعُ و الأرْبَعُونَ

### حُرُوفُ التَّنْبِيهِ

حُرُوفُ التَّنْبِيهِ: حُرُوفٌ وُضِعَتْ لِتَنْبِيهِ المُخَاطَبِ، لَئَلا يَفُوتَهُ شَيْءٌ مِنَ الحُكْم، وهِيَ ثَلاثَةٌ: (أما، ألا، ها).

و لا تَدْخُلُ (ألا، و أمّا) إلّا عَلىٰ الجُملَةِ.

اسْمِيَّةً كَانَتْ، نَحْقُ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ أَلَّا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ المُفْلِحُونَ ﴾ ١

أَوْ فِعْلِيَّةً، نَحْوُ (أَلاَ لاَ تَفْعَلْ، و أَمَا لا تَضِرْبْ).

و (هَا) تَدخُلُ عَلىٰ:

الجُمْلَةِ، نَحْوُ (هَا زَيْدٌ قَائِمٌ).

و المُفْرَدِ نَحْوُ (هٰذا و هٰؤُلاءِ).

حُرُوفُ النِّداءِ حُرُوفُ النِّدَاءِ خَمْسَةٌ:

١) المجادلة / ٢٢.

١و٢ ـ (الهَمْزَةُ المَفْتُوحَةُ ) و (أيْ) و هُمَا لِلقَرِيبِ.
 ٣و٤ ـ (أَيَاو هَيَا) و هُمَا لِلبَعِيدِ.

٥- (يَا) و هِيَ لِلقَرِيبِ و البَعِيدِ و المُتَوَسِّطِ و قَدْ مَرَّتْ أَحْكَامُها.

#### حُرُوفُ الإيجَابِ

حُرُونَ الإيجابِ سِتَّةً: (نَعَمْ، و بَلىٰ، و إِي، و أَجَلْ، و جَيْرِ، و إِنَّ). أَمَّا (نَعَمْ) فَلِتَقْرِيرِ كَلامِ سَابِقٍ، مُثْبَتًا كَانَ أَوْ مَنْفِيّاً.

و (بَلَيٰ) تَخْتَصُّ بِإِيجَابِ النَّفْي، سَواءٌ كَانَ مَعَ الاَسْتِفْهامِ كَقَوْلِهِ تَعالَىٰ: ﴿ لَاَسْتِفْهامِ كَقَوْلِهِ تَعالَىٰ: ﴿ لَمْ يَقُمْ زَيْدٌ، قُلْتُ لِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ ﴾ ، أوْ مُجَرَّداً عَنْهُ كَمَا يُقَالُ: (لَمْ يَقُمْ زَيْدٌ، قُلْتُ بَلَىٰ) أَيْ قَدْ قَامَ.

و (إي) حَرْفُ جَوابٍ بِمَعْنىٰ (نَعَمْ) و لا يُسْتَعْمَلُ إلَّا مَعَ القَسَمِ، كَمَا إذا قِيلَ لَكَ (هَلْ كَانَ كَذا؟) تَقُولُ: (إي وَ اللّهِ).

و (أَجَلْ، و جَيْرٍ، و إنَّ)، أَيْ أُصَدِّقُكَ فِي هٰذَا الخَبَرِ.

#### الخُلاصَة:

حُرُوفُ التَّنْبِيهِ: مَا وُضِعَتْ لِتَنْبِيهِ المُخَاطَبِ، لِئَلاَ يَفُوتَهُ شَيَّ مِنَ الحُكْمِ، و هِيَ ثَلاثَةٌ: (أَمَا، و ألا، وهَا).

حُرُوفُ النِّداءِ خَمْسَةٌ: (يَا، و أَيَا، و هَيَا، و إي، و الهَمزَةُ المَفْتُوحَةُ).

١) الأعراف / ١٧٢.

حُرُوفَ الا بِجَابِ سِتَّةً: (نَعَمْ، و بَلَىٰ، و إي، وأَجَلْ، و جَيْرِ، و إنَّ).

#### أَسْئِلَةٌ:

١ - عَدُّدْ حُرُوفَ التَّنْبِيهِ، و بَيِّنْ لِأَيِّ مَعْنَى وُضِعَتْ، و مَثْلْ لَهَا.

٢ عَلَىٰ أَيِّ الجُمَلِ تَدْخُلُ (أَلا، أَمَا) ؟ مَثِّلْ لِذلِك.

٣ - هَلْ تَدْخُلُ (هَا) عَلَىٰ المُفْرَدِ أَمْ عَلَىٰ الجُمْلَةِ؟ وَضِّحْ ذلِك بِأَمْثِلَةٍ.

٤- مَا هِيَ حُرُوفُ النِّداءِ؟ نَادِبِها فِي أَمْثِلَةٍ مُفِيدةٍ.

ه مَا هِيَ حُرُوفُ النِّداءِ المُخْتَصَّةُ بِالقَريبِ؟ و مَا هِيَ المُخْتَصَّةُ بِالبَعِيدِ؟

٦- مَا هُوَ حَرْفُ النِّداءِ المُشْتَرِكُ فِيهِ البَعِيدُ و القَريْبُ و المُتَوسِطُ ؟ مَثِّلْ

لَهُ.

٧ ـ مَا هِيَ حُرُوفُ الإِيجَابِ ؟ مَثِّلْ لَهَا فِي جُمَل.

٨ لِأَيِّ مَعنى تُسْتَعْمَلُ (نَعَمْ)؟ مَثِّلْ لِذلِك.

٩ بِمَ تَخْتَصُّ (بَلَيٰ)؟ مَثْلُ لَها.

١٠ مَا هِيَ حُرُوثُ الإِيجَابِ الَّتِي تُسْتَعْمَلُ لِلتَّصْدِيقِ؟

١١ ـ لِأَيِّ مَعنى تُسْتَعْمَلُ (إِيُّ)؟ مَثِّلْ لَهَا.

### تَمارِينُ:

\_ [

١- نَبُّهْ بِحُرُوفِ التَّنْبِيهِ فِي جُمَلٍ.

٢ ناد بِالحُرُوفِ المَخْتَصَّةِ بِالقَرِيبِ و البَعِيدِ و المُتَوَسِّطِ و المُشْتَرَكِ

بَيْنَها.

ب ـ عَيِّنْ مَعَانِىَ حُرُوفِ الإيجَابِ فِي الجُمَلِ التَّالِيَةِ:

١- هَلْ رَأَيْتَ سَعِيداً؟ نَعَمْ.

٢ ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ﴾ ؟ بَلَىٰ.

٣- أَكَانَ يَعْمَلُ فِي البَيتِ ؟ إيْ و أَبِيكَ.

٤ - سافَرَ سَعِيدٌ؟ إنَّ.

ه لَدَيك تُقُودٌ؟ أَجَلْ.

٦ ـ هُوَ مَرِيضٌ؟ جَيْرٍ.

٧ ألا تَأْكُلُ مَعَنا ؟ بَلىٰ.

ج - أُعْرِبْ مَا يَأْتِي:

١ - ألا عَامِلٌ لِنَفْسِهِ قَبْلَ يَوْم يُؤْسِهِ؟

٢ - ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ \* قَالُوا بَلَيْ ﴾ .

٣- ﴿ وَ يَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِيْ وَ رَبِّي ﴾ ".

٤ - هَلْ كَتَبْتَ الرِّسَالَةَ؟ نَعَمْ.

ه عِنْدَكَ ضَيْفٌ ؟ أَجَلْ.

۱) الزمر / ۳٦.

٢) الملك / ٨ـ٩.

٣) يونس / ٥٣.

## الدَّرْسُ الخَمسُونَ

#### الحُرُوفُ الزّائِدَةُ

قَدْ تَقَعُ بَعْضُ الحُرُوفِ زَائِدَةً فِي الكَلامِ بِحَيْثُ لا يَتَغَيَّرُ المَعْنىٰ بِحَذْفِها.

و حُرُوفُ الزِّيادَةِ سَبْعَةٌ: إنْ، وأَنْ، و مَا، ولا، و مِنْ، و البَاءُ، و الَّلامُ. و تُزَادُ (إنْ):

١ ـ مَعَ (مَا) النَّافِيَةِ، نَحْوُ (مَا إِنْ زَيْدٌ قَائِمٌ).

٢ ـ مَعَ (مَا) المَصْدَرِيَّةِ، نَحْوُ (صَلِّ مَا إِنْ دَخَلَ الوَقْتُ).

٣ مَعَ (لمّا)، نَحْوُ (لَما إِنْ جَلَسْتَ جَلَسْتُ).

و تُزادُ (أَنْ):

١ ـ مَعَ (لَمَّا)، نَحْوُ قَوِلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَلَمَّا أَنْ جَاءَ البَشِيرُ ﴾ ١

٢ ـ بَيْنَ (واو) القَسَمِ و (لَوْ) نَحْقُ (وَ اللّهِ أَنْ لَوْ قُمْتَ قُمْتُ).

و تُزادُ (مَا):

۱) يوسف / ٩٦.

١ ـ مَعَ (إذْ، و مَتىٰ، و أَيْ، و أَيْنَ، و إنِ الشَّرْطِيَّةِ) كَمَا تَقُولُ: (إذْ مَا صُمْتَ صُمْتُ). و كَذَا البَواقِي.

٢ ـ بَعْدَ بَعْضِ حُرُوفِ الجَرِّ، نَحْوُ قَولِهِ تَعَالَى : ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ ﴾ \. و تُزادُ (لا) قَلِيلاً:

١ ـ مَعَ (الواو) بَعْدَ النَّفْي، نَحْوُ (مَا جَاءَ حَمِيدٌ و لا مَحْمُودٌ).

٢ ـ بَعْدَ (أَنْ) المَصْدَرِيَّةِ، نَحْوُ قَوْلِهِ تَعالى : ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَا تَسْجُدَ إِذْ أَمْ تُكَ ﴾ .

٣ قَبْلَ القَسَمِ، كَقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿لا أُقْسِمُ بِيومِ القِيَامَةِ ولا أُقْسِمُ بِالنَّفسِ اللوامة ﴾ "، بمَعْنى أُقْسِمُ.

و أمّا (مِنْ، و البّاءُ، و الَّلامُ) فَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا فِي حُرُوفِ الجَرِّ فَلا نُعِيدُهَا.

#### الحُرُوفُ المَصدَرِيَّةُ

الحُرُوفُ المَصْدَريَّةِ ثَلاثَةً: (ما، و أَنْ، و أَنَّ).

فَالأُوَّلانِ لِلجُمْلَةِ الفِعْلِيَّةِ، كَقَوْلِهِ تَعَالىٰ: ﴿ وَ ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ﴾ أَيْ بِرَحْبِها، وكَقَوْلِ الشَّاعِرِ:

۱) آل عمران / ۱۵۹.

٢) الأعراف / ١٢.

٣) القيامة / ١.

٤) التوبة / ٢٥.

يَسُرُ المَرْءَ مَا ذَهَبَ اللَّيَالِي وَ كَانَ ذَهَا بَهُنَّ لَهُ ذَهَا بَهُنَّ لَهُ ذَهَا بَهُا اللهُ وَ اللهُ اللهُ

#### الخُلاصَةُ:

حُرُوفُ الزِّيَادَةِ: هِيَ الَّتِي إذا حُذِفَتْ مِنَ الكَلامِ لا يَتَغَيَّرُ مَعْناهُ. و هِيَ سَبْعَةٌ: إنْ، و أَنْ، و ما، و مِنْ، و البَاءُ، و اللاَّمُ. اَلحُرُوفُ المَصْدَرِيَّةُ ثَلاثَةٌ: (مَا، و أَنْ، و أَنَّ).

#### أَسْئِلَةٌ:

١- مَا هِي حُرُوفُ الزِيادَةِ؟ مَثِّلْ لِزِيادَتِها.
 ٢- مَتَىٰ تُزادُ (أَنْ)؟ وَضِّحْ ذلِك بِأَمْثِلَةٍ.
 ٣- أَذْكُرْ مَوارِدَ زِيادَةِ (إنْ) مَعَ إِيْرادِ مِثَالٍ.
 ٤- مَعَ أَيِّ الحُرُوفِ تُزادُ (مَا) ؟ مَثِّلْ لِذلِك بِجُمَلٍ مُفِيدَةٍ.
 ٥- مَعَ ماذا تُزادُ (لا)؟ و كَيْفَ ذلِك؟ أَذْكُرْ ذلِك و مَثِّلْ لَهَا.
 ٢- عَدِّدِ الحُرُوفَ المَصْدَرِيَّةَ، و أَدْخِلْها فِي جُمَلِ مُفِيدَةٍ.

١) لم يُسمَّ قَائِلُهُ، قَوْلُهُ (يَسُرُّ) مِنْ سَرَّهُ أَيْ أَفْرَحَهُ، و (ما) مصدريقة، و هِنَ مَعَ ما بَعْدَها بِتأويلِ المصدر فاعِلُ لِهِ (يَسُرُّ). و ٱللّيالي: الدّهورُ، و المتعني أَنَّ ٱلمَرةَ يَفْرَحُ بِمُضِى ٱلزَّمانِ، و لكِنْ لا يَلْتَفِتُ أَنَّ مُضِيَّةُ يُنْقِصُ مِن عُمْرِه، و ) يُقَرِّبُهُ مِنَ المتوتِ.

٢) النمل / ٥٦، العنكبوت / ٢٤.

٧- بِمَ تَخْتَصُّ (ما، و أَنْ) المَصْدَرِيَّتانِ ؟ مَثَلْ لذلك.
 ٨- هَلْ تَخْتَصُّ (أَنَّ) بِالأَفْعالِ أَمْ لا؟ وَضِّحْ ذلك و مَثَلْ لَهَا.

### تَمارِينُ

أَ اسْتَخْرِجْ حُرُوفَ الزِّيادَةِ، و بَيِّنْ وَجْهَ زِيادَتِها فِيما يَأْتِي مِنَ الجُمَلِ:

١- مَتَىٰ مَا جَلَسْتَ جَلَسْتُ.

٢ ـ مَا سَافَرَ سَعِيدٌ و لا خَالِدٌ.

٣- ﴿ لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ القِيَامَةِ ﴾ .

٤- مَا رَدَعَكَ أَلَّا تَفْعَلَ ذلك.

ه لَمَّا أَنْ سَافَرْتَ سَافَرْتُ.

٦ـ و اللَّهِ أَنْ لَوْ أَتَيْتَ أَتَيْتُ.

ب ـ كُوِّنْ مَا يَأْتِي:

١- ثَلاثَ جُمَلِ تَكُونُ فِيها (إنْ) زائِدةً.

٢ جُمْلَتَيْنِ تُزادُ فِيهما (أَنْ).

٣- ثَلاثَ جُمَلِ تَكُونُ (لا) فِيها زائِدَةً.

٤- هَاتِ ثَلاثَ جُمَلِ تَكُونُ فِيها (أَنْ، و أَنَّ، و مَا) مَصْدَرَيَّةً.

ج - استَخْرِجِ الحُرُوفَ المَصْدَرِيَّةَ مِنَ الجُمَلِ التَّالِيَةِ، وَ بَيِّنْ كَيْفَ تُؤَوَّلُ بِالمَصْدَرِ:

١) القيامة / ١.

١- عَلِمْتُ أَنَّكَ مُسافِرٌ.

٢ قَالَ لِي : أَنْ تَكْتُبُوا فَائِدَةٌ لَكُمْ.

٣ ﴿ وَكُنْتُ عَلَيْهِم شَهِيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ ﴾ .

٤- رَأَيْتُ أَنَّكَ مَاهِرٌ.

ه خِلْتُ أَنْ يَكْتُبَ إِلَيْكَ رِسَالَةً.

د ـ أُعْرِبْ مَا يَأْتِي:

١- ﴿ وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرِّ مَا دُمْتُم حُرُماً ﴾ .

٢ ـ سَرَّنِي أَنْ تُلازِمَ الفَصِيلَةَ.

٣ ﴿ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ ﴾ ٢.

٤ ـ فَمَا إِنْ طِبُّنَا جُمِبْنُ و لٰكِنْ

مَنَايانا و دُولَةُ آخِرِينَا

هـ وَ اللَّهِ أَنْ لَوْ أَتَيْتَ آحْتَرَمْتُكَ.

٦- ﴿ وَ كُنْتُ عَلَيْهِم شَهِيداً مادُمتُ فِيهِم ﴾ ٢.

۱) المائدة / ۱۱۷.

٢) المائدة / ٩٦.

٣) التوية / ١٢٨.

٤) المائدة / ١١٧.

# الدَّرْسُ الحادِي والخَمْسُونَ

#### حَرْفا التَّفْسِيرِ

و هُما: (أَيْ و أَنْ).

فَ (أَيْ) كَفَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَ آسْأَلِ القَرْيَةَ الَّتِي...﴾ أَيْ أَهْلَ القَرْيَةِ، كَأَنَكَ قُلْتَ: تَفْسيرُهُ أَهْلُ القَرْيَةِ. و (أَنْ) إِنَّمَا يُفَسَّرُ بِهِ فِعْلٌ بِمَعْنى القَوْلِ كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَ نَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ ﴾ أَ، فَلا يُقَالُ (قُلْنَاهُ أَنْ) إِذْ هُوَ لَفُظُ القَوْلِ، لا مَعْنَاهُ.

#### حُرُوفُ التَّحْضِيضِ

حُرُوفُ التَّحْضِيضِ أَرْبَعَةٌ و هِيَ: هَلا، وألا، ولَوْلا، ولَوْما، ولَها صَدْرُ الكَلامِ، و مَعْنَاهَا حَتٌ عَلَىٰ الفِعْلِ إذا دَخَلَتْ عَلَىٰ المُضارِعِ نَحْوُ (هَّلا تَأْكُلُ الكَلامِ، و مَعْنَاهَا حَتٌ عَلَىٰ الفِعْلِ إذا دَخَلَتْ عَلَىٰ المُضارِعِ نَحْوُ (هَّلا أَكْرَمْتَ زَيْداً)، وحِينَئِذٍ )، ولَوْمٌ و تَعْيِيرٌ إِنْ دَخَلَتْ عَلَىٰ المَاضِي، نَحْوُ (هَّلا أَكْرَمْتَ زَيْداً)، وحِينَئِذٍ

۱) یوسف / ۸۲

٢) الصافات / ١٠٥.

لا يَكُونُ تَحْضِيضاً إلَّا بِآعْتِبَارِ مَا فَاتَ. و لا تَدْخُلُ إلَّا عَلَىٰ الفِعْل كَمَا مَرَّ.

و إِنْ وَقَعَ بَعْدَهَا آسْمٌ، فَبِإضْمَارِ فِعْلِ، كَمَا تَقُولُ لِمَنْ نَصَرَ قَوْماً هَالا سَعِيداً، أَيْ هَلا نَصَرْتَ سَعِيداً.

و جَمِيعُها مُرَكَّبَةً، جُزْؤُها الثَّانِي حَرْفُ النَّفيِ، و الجُزْءُ الأَوَّلُ حَرْفُ الشَّرْطِ و حَرْفُ الإِسْتِفْهَام.

و (لَوْلا، و لَوْمَا) لَهُما مَعْنَى آخَرُ، و هُوَ آمتِناعُ الجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ لِوُجُودِ الجُمْلَةِ الأَوْلَى، نَحْوُ (لَولا عَلِيٍّ لَهَلَكَ عُمَرُ) و حِينَئِذٍ يُحْتَاجُ إلىٰ جُمْلَتَيْنِ أُوْلاهُما آسْمِيَّةٌ أَبَداً.

#### اَلخُلاصَة:

حَرْفا التَّفْسِيرِ: (أَيْ، و أَنْ) و يُشْتَرَطُّ فِي (أَنْ) يَكُونَ التَّفْسِيرُ لِمَعْنىٰ . القَوْلِ لا لِلَفْظِهِ.

حُرُوفُ التَّحْضِيضِ: حُرُوفٌ تُفِيدُ الحَثَّ إذا دَخَلَتْ عَلَىٰ الفِعْلِ المُضارِعِ، و اللَّوْمَ و التَّعْيِيرَ إذا دَخَلَتْ عَلَىٰ الماضِي.

ولِلتَّحْضِيضِ أَرْبَعَةُ حُرُوفٍ (هَلا، أَلا، لَوْلا، لَوْمَا) ولا تَقَعُ إِلَا فِي صَدْدِ الكَلامِ، و لا تَدْخُلُ إِلَا عَلَىٰ الفِعْلِ. و لِه (لَوْلا، و لَوْمَا) مَعْنَى آخَرُ، و هُوَ الكَلامِ، و لا تَدْخُلُ إِلَا عَلَىٰ الفِعْلِ. و لِه (لَوْلا، و لَوْمَا) مَعْنَى آخَرُ، و هُوَ آمتِنَاعُ وُجُودِ الجُمْلَةُ النَّانِيَةِ لِوُجُودِ الأُولَىٰ، و حِينَئِذٍ لابُدَّ أَنْ تَكُونَ الجُمْلَةُ الأُولَىٰ آسْمِيَّةً أَبَداً.

#### أَسْئِلَةٌ:

١- ٱذْكُرْ حَرْفَي التَّفْسِيرِ، و أَدْخِلْ كَلَا مِنْهُما فِي جُمْلَةٍ مُفِيدُةٍ.

٢ ـ عَدُّدْ حُرُوفَ التَّحْضِيضِ، و بَيِّنْ مَوْقِعَها مِنَ الجُمْلَةِ.

٣ مَا مَعْنىٰ حُرُوفِ التَّحْضِيضِ إذا دَخَلَتْ عَلىٰ المُضارع؟ مَثِّلْ لِذلِك.

٤ ـ مَاذا تُفِيدُ حُرُوفُ التَّحْضِيضِ إذا دَخَلَتْ عَلىٰ الماضِي ؟ مَثِّلْ لَها.

ه ـ هَلْ تَدْخُلُ حُرُوفُ التَّحْضِيضِ عَلىٰ الاسْم؟ وَضِّحْ ذلِك بِمِثالٍ.

٦- هَلْ يُوجَدُ لِـ (لَوْلا، و لَوْمَا) مَعْنَى غَيرُ التَّحْضِيضِ ؟ ٱذْكُرْ مِثَالاً لَهُ.

#### تَمارينُ:

أَ عَيِّنْ حُرُوفَ التَّفْسِيرِ، و التَّحْضِيضِ، و بَيِّنْ مَعَانِيَها فِيمَا يَلِي مِنَ الجُمَل:

١ - سَلِ البَيْتَ عَنِ المَوْضُوع، أَيْ أَهْلَ البَيْتِ.

٢ ـ نَادَيْتُ أَنْ يا سَعِيدُ تَعالَ مَعِي.

٣ هِّلا أَكْرَمْتَ أَخَاكَ ؟

٤ ـ أَلاَ تَذْهَبُ مَعِي إلىٰ المُحاضَرَةِ؟

ه - هَلاَّ تَشْتَرِكُ مَعَهُم فِي الأمْرِ؟

٦- لَوْلا سَيْفُ عَلِيٍّ (ع) لَمَا آنْتَشَرَ الإِسْلامُ.

٧ لَوْ مَا مُحَمَّدٌ لَرَسَبْتُ.

ب ـ

١ ـ هَاتِ جُمْلَتَيْنِ تُفَسَّرانِ بِهِ (أَيْ و أَنْ).

٢- أَدْخِلْ (ألا، هَلاَّ، لَوْلا، لَوْما) فِي جُمَلٍ مُفِيدَةٍ:
 ج - أَعْرِبْ مَا يَأْتِي:

١ ﴿ أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ .

٢ ﴿ لَوْلا أَخَّرْ تَنِي إلىٰ أَجَلٍ قَرِيْبٍ فَأَصَّدَّقَ... ﴾ ٢

٣- ﴿ لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي لَأُمَرْتُهُمْ بِالسِّواكِ ﴾.

٤ ـ هَلاًّ بَرْتَدعُ أَخُوكَ عَنْ غَيِّهِ.

ه ﴿ فَأَوْحَينا إلَيْهِ أَنِ آصْنَعِ الفُلكَ ﴾ ٢.

١) النور / ٢٢.

٢) المنافقون / ١٠.

٣) المؤمنون / ٢٧.

## الدَّرْسُ الثَّانِي و الخَمْسُونَ

## حَرْفُ التَّوَتُّعِ حَرْفا الاسْتِفْهَامِ

حَرْفُ التَّوَقُّعِ (قَدْ): و هُوَ حَرْفٌ يَدْخُلُ عَلَىٰ الفِعْلِ المَاضِي، لِتَقْرِيبِهِ اللهِ الحَالِ، نَحْوُ (قَدْ رَكِبَ الأمِيرُ)، أَيْ قَبْلَ هٰذا، و لِأَجْلِ ذلِك سُمِّيَتْ حَرْفَ التَّقْرِيبِ أَيْضاً. وَ لِهذٰا تَلْزَمُ المَاضِي لِيَصْلُحَ اَنْ يَقَعَ حالاً. و قَـدْ يَجِىءُ لِلتَّأْكِيدِ إذا كَانَ جَواباً لِلسَّائِلِ فَتَقُولُ فِي جَوابِ مَنْ قَالَ: (هَلْ قَامَ رَيْدٌ؟: قَدْ قَامَ زَيْدٌ).

و تَدْخُلُ (قَدْ) عَلَىٰ المُضَارِعِ فَتُفِيدُ التَّقْلِيلَ، نَحْوُ (إِنَّ الكَذُوبَ قَدْ يَضِيدُ التَّقْلِيلَ، نَحْوُ (إِنَّ الكَذُوبَ قَدْ يَضِدُقُ، و إِنَّ الجَوادَ قَدْ يَفْتُرُ ). و قَدْ يَجِيءُ لِلتَّحْقِيقِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿قَدْ يَخِيءُ لِلتَّحْقِيقِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ المُعَوِّقِينَ ﴾ . و يَجُوزُ الفَصْلُ بَيْنَها وَ بَيْنَ الفِعْلِ بِالقَسَمِ، نَحْوُ (قَدْ وَاللّهِ أَحْسَنْتَ).

و يُحْذَفُ الفِعْلُ بَعْدَها عِنْدَ وُجُودِ القَرينَةِ، نَحْوُ قَوْلِ الشَّاعِرِ:

أَفِدَ التَّرَحُّلُ غَيْرَ أَنَّ رِكَابَنا أَيْ: وكَأَنْ قَدْ زَالَتْ.

### حَرْفًا الاسْتِفهام:

(الهَمْزَةُ و هَلْ)، و لَهُما صَدْرُ الكَلامِ، و تَدْخُلانِ عَلَىٰ الجُمْلَةِ الاسْمِيَّةِ و الفِعْلِيَّةِ، نَحْوُ (أَزِيْدٌ قَائِمٌ؟ و هَلْ قَامَ زَيْدٌ؟) و دُخُولُهُمَا عَلَىٰ الفِعْلِيَّةِ أَكْثَرُ، لِكَثْرَةِ الاسْتِفْهَام عَنِ الفِعْلِ.

و قَدْ تُسْتَعْمَلُ الهَمْزَةُ فِي مَوَاضِعَ لا يَجُوزُ آسْتِعْمَالُ (هَلْ) فِيها، نَحْوُ (أَرْيُداً رَأَيْتَ؟ و أَتَضْرِبُ زَيْداً و هُوَ أَخُوكَ؟ و أَجَعْفَرٌ عِنْدَكَ أَمْ حَمِيدٌ؟) (أَوَ مَنْ كَانَ، و أَفَمَنْ كَانَ) و لا تُسْتَعْمَلُ (هَلْ) فِي هٰذِهِ المَواضِعِ.

#### اَلخُلاصَةُ:

(قَدْ) حَرْفُ تَوَقَّعٍ يَدْخُلُ عَلَىٰ المَاضِي، فَيُفِيدُ تَقْرِيبَهُ إلىٰ الحَالِ. و يَدْخُلُ عَلَىٰ المُضارِعِ فَيُفِيدُ التَّقْلِيلَ، و قَدْ يَأْتِي لِلتَّحْقِيقِ أَيْضًا، و يَجُوزُ الفَصْلُ بَيْنَهُ و بَيْنَ الفِعْلِ بِالقَسَمِ.

حَرْفَا الاسْتِفْهَامِ: (الهَمْزَةُ و هَـلْ) و هُمَا يَقَعَانِ فِي صَـدْرِ الكَـلامِ،

١) هُوَ للنَّابِغَةِ الذُّبْيانِي، (آيدَ) بِمَغنى قَرُبَ. و (التَّرَّحُلُ): السَّفَرُ و (الرِّكَابُ): الدَّوابُ، و الباءُ في (رِحَالِنا) بِمَغنَى مِنْ، و المَعْنَى قَرُبَ مَوْعِدُ الرِّحِيْلِ، إِلَا أَنَّ الرَّكَابَ لَمْ تُغَادِرْ مَكَانَ أَحِبْتِنَا بِما عَلَيْهَا مِنَ الرِّحَالِ وكَأْنْ قَدْ رَالَتْ لِينَ، و الشَّاهِدُ فِيهِ حَدْفُ الفِيثلِ بَعْدَ (قَدْ) و التَّغْدِيرُ وكَأَنْ قَدْ رَالَتْ.

(شَرْحُ الأُشْمُونِي، ٢٢/١)

و يَدْخُلانِ عَلَىٰ الجُمْلَةِ الاسْمِيَّةِ قَلِيلاً، و عَلَىٰ الفِعْلِيَّةِ كَثيراً، و تُسْتَعْمَلُ الهَمْزَةُ فِي مَواضِعَ لا تُسْتَعمَلُ فِيها (هَلْ).

#### أَسْئِلَةٌ:

١ ـ مَا هُوَ حَرْفُ التَّوَقُّع؟

٢ ـ مَتَىٰ تُسْتَعْمَلُ (قَدْ) لِمَعَنىٰ التَّقْرِيبِ؟ مِثِّلْ لِذلِك.

٣ ـ هَلْ تُسْتَعمَلُ (قَدْ) لِلنَّأْكِيدِ ؟ وَضَّحْ ذلِك بِمِثالٍ.

٤ ـ مَا مَعْنَىٰ (قَدْ) إذا دَخَلَتْ عَلىٰ المُضارعِ؟ بَيِّنْ ذلِك بِمِثالٍ.

٥ ـ هَلْ يُسْتَفادُ مِنْ (قَدْ) مَعْنىٰ التَّحْقِيقِ ؟ مَثِّلْ لِذلِك.

٦- هَلْ يَجُوزُ الفَصْلُ بَيْنَ (قَدْ) و الفِعْل، هَاتِ مِثالاً عَلىٰ ذلِك.

٧ مَتَىٰ يَجُوزُ حَذْفُ الفِعْلِ بَعْدَ (قَدْ) ؟ مَثَلْ لِذلِك.

٨ ما هِيَ حُرُوفُ الاسْتِفْهَام؟

٩ ـ مَا هِيَ المَوارِدُ الَّتِي يَجُوزُ آسْتِعْمَالُ الهَمْزَةِ فِيها دُوْنَ (هَلْ)؟

#### تَمارينُ:

أَ-بَيِّنْ مَعَانِيَ (قَدْ) فِي الجُمَلِ التَّالِيَةِ:

١ ـ قَدْ ذَهَبَ أَبُوكَ.

٢ قَدْ يَنْقَطِعُ التَّيَّارُ الكَهْرَبائِيُّ.

٣ قَدْ جَاءَ المُسَافِرُ.

٤ ـ قَدْ و اللَّهِ أَجَدْتَ.

٥ جَاءَ سَعِيدٌ و قَدْ يَجِيءُ حَسَنٌ.

ب ـ عَيِّنْ حُرُوفَ الاسْتِفْهَامِ، و بَيِّنْ أَدَخَلَتْ عَلَىٰ الجُمْلَةِ الاسْمِيَّةِ أَمِ الفِعْلِيَّةِ فِي مَايَلِي:

١ ـ أَكُتِبَ الدَّرْشُ؟

٢ ـ هَلْ سَعِيدٌ فِي الدّارِ؟

٣- أَمُحَمَّدٌ جَاءَ؟

٤ أَوْ مَا عِنْدَكَ حَقٌّ؟

ه ألديك خَبَرٌ صَحِيحٌ؟

٦ - هَلْ تَعَلَّمْتَ القِرَاءَةَ؟

٧ - هَلْ صُمْتَ آخِرَ الشَّهر؟

ج ـ أُعْرِبْ مَا يَأْتِي:

١ ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴾ ا

٢ قَد قَامَتِ الصَّلاةُ.

٣- ﴿ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ﴾ ٢.

٤- ﴿ هَلْ جَزاءُ الإحْسَانِ إِلَّا الإحْسَانُ ﴾ ٢.

٥- ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ ٢.

۱) الشمس / ۹.

٢) الأعراف / ٤٤.

٣) الرحمن / ٦٠.

٤) الشرح / ١.

## الدَّرْسُ الثَّالِثُ والخَمْسُونَ

#### حُرُوفُ الشَّرْطِ

حُرُوفُ الشَّرْطِ ثَلاثَةً: (إنْ ولَوْ و أَمَّا) ولَهَا صَدْرُ الكَلامِ، ويَدْخُلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا عَلَىٰ جُمْلَتَيْنِ، اسْمِيَتَيْنِ كَانَتَا أَوْ فِعْلِيَّتَيْنِ أَوْ مُخْتَلِفَتَيْنِ.

ف (إنْ) لِلاسْتِقْبَالِ، و إنْ دَخَلَتْ عَلىٰ الفِعْلِ المَاضِي، نَحْوُ (إنْ زُرْتَنِي فَأَكْرِمُكَ)، و(لَوْ) لِلمَاضِي، و إنْ دَخَلَتْ عَلىٰ المُضارِعِ، نَحْوُ (لَوْ تَزُورُنِي أَكْرِمُكَ).
 أَكْرَمْتُكَ).

و حُرُوفُ الشَّرْطِ يَلْزَمُهَا اللَّهِ عُلَ لَفْظاً كَمَا مَرَّ، أَوْ تَقْدِيراً، نَحْوُ (إِنْ أَنْتَ زَائِرِي فَأَكْرَمْتُكَ).

و لا تُسْتَعْمَلُ (إِنْ) إِلَّا فِي الْأُمُورِ المَشْكُوكِ فِيها مِثْلُ (إِنْ قُمْتَ قُمْتُ) فَلا يُقالُ (آتِيكَ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ)، و إِنَّما يُقَالُ (آتِيكَ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ). الشَّمْسُ).

۱) لاتدخل حروف الشرط على جملتين اسميتين ، كما صرح بعد ذلك بقوله: و حروف الشرط يلزمها الفعل
 الفظا....

و (لَوْ) تَدُلُّ عَلَىٰ نَفْي الجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ بِسَبَبِ نَفْي الجُمْلَةِ الأُولَىٰ كَقَوْلِهِ تَعالَى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِما آلِهَةٌ إلا اللهُ لَفَسَدَتا ﴾ '.

و إذا وَقَعَ القَسَمُ فِي أُوَّلِ الكَلامِ و تَقَدَّمَ عَلَىٰ الشَّرْطِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الفَّعْلُ النَّدِي يَدْخُلُ عَلَيْهِ حَرْفُ الشَّرْطِ ماضِياً لَفْظاً نَحْوُ (وَ اللّهِ إِنْ أَتَيْتَنِي الْفَعْلُ الّذِي يَدْخُلُ عَلَيْهِ حَرْفُ الشَّرْطِ ماضِياً لَفْظاً نَحْوُ (وَ اللّهِ إِنْ أَتَيْتَنِي لَأَهْجُرَنَّكَ)، وحينَئِذٍ تكونُ لَأَكْرَمْتُكَ)، أَوْ مَعْنَى، نَحْوُ (وَ اللّهِ إِنْ لَمْ تَأْتِنِي لَأَهْجُرَنَّكَ)، وحينَئِذٍ تكونُ الجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ فِي اللَّفْظِ جَواباً لِلقَسَمِ، لا جَزاءً لِلشَّرْطِ، فَلِذلِك وَجَبَ فِيها مَا يَجِبُ فِي جَوابِ القَسَم مِنْ اللّهمِ و نحوها كَمَا رَأَيْتَ فِي المِثالَيْنِ.

و إذا وَقَعَ القَسَمُ فِي وَسَطِ الكَلامِ جَازَ أَنْ يُعْتَبَرَ القَسَمُ، بِأَنْ يَكونَ الجَوابُ بِاللّامِ لَهُ نَحْوُ (إنْ تَأْتِنِي وَ اللّهِ لأَتَيْتُك)، و جَازَ أَنْ يُلْغَىٰ، نَحْوُ (إنْ تَأْتِنِي وَ اللّهِ لأَتَيْتُك)، و جَازَ أَنْ يُلْغَىٰ، نَحْوُ (إنْ تَأْتِنِي وَ اللّهِ لأَتَيْتُك)، و جَازَ أَنْ يُلْغَىٰ، نَحْوُ (إنْ تَأْتِنِي وَ اللّهِ أَتَيْتُك).

و (أَمّا) لِتَفْصِيلِ مَا ذُكِرَ مُجْمَلاً، نَحْوُ (النّاسُ شَقِيٌّ و سَعِيدٌ أَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فَفِي الجَنَّةِ و أَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ).

و تَجِبُ فِي جَوابِهِ:

١\_ الفاءُ.

٢ ـ أَنْ يَكُونَ الأوَّلُ سَبَباً لِلثَّانِي.

٣- أَنْ يُحْذَفَ فِعْلُها - مَعَ أَنَّ الشَّرْطَ لا بُدَّ لَهُ مِنَ فِعْلٍ - لِيَكُونَ تَنْبِيهاً عَلَىٰ أَنَّ المَقصُودَ بِها حُكْمُ الاسْمِ الواقِعِ بَعْدَها، نَحْوُ (أَمّا زَيدٌ فَمُنْطلِقٌ) فَلَىٰ أَنَّ المَقصُودَ بِها حُكْمُ الاسْمِ الواقِعِ بَعْدَها، نَحْوُ (أَمّا زَيدٌ فَمُنْطلِقٌ) فَاللهِ عَلَى و الجارُ وَالجَارُ وَالجَارُ

١) الأنبياء / ٢٢.

و المَجرُورُ حَتَىٰ بَقِى (أَمّا فَزَيْدٌ مُنْطَلِقٌ)، و لَما لَمْ يُنَاسِبْ دُخُولُ الشَّرْطِ عَلَىٰ (فَاءِ) الجَزاءِ نُقِلَتْ الفاءُ إلىٰ الجُزْءِ الثَّانِي و وُضِعَ الجُزْءُ الأوَّلُ بَيْنَ (اَمَّا) و (الفاءِ) عِوَضًا مِنَ الفِعْلِ المَحْذُوفِ.

ثُمَّ ذلِك الجُزْءُ إِنْ كَانَ صَالِحاً لِلابْتِداءِ فَهُوْ مُبْتَداً كَمَا مَرَّ، و إِلَّا فَعامِلُهُ ما بَعْدَ الفاءِ نَحْوُ (أُمَّا يَوْمَ الجُمُعَةِ فَزَيْدٌ مُنْطَلِقٌ) فَ (مُنْطلِقٌ) عاملٌ فِي (يَوْمَ الجُمُعَةِ) عَلى الظَّرفِيَّةِ.

#### اَلخُلاصَةُ:

حُرُوفُ الشَّرْطِ ثَلاثَةٌ و هِيَ (إِنْ، و لَوْ، و أَمَّا)

و تَقَعُ فِي صَدْرِ الكَلامِ، و تَدْخُلُ عَلىٰ جُمْلَتَيْنِ، ٱسْمِيَّتَيْنِ أَوْ فِعْلِيَّتَيْنِ أَوْ مُخْتَلِفَتَيْن.

و (إنْ) لِلاسْتِقْبَالِ، وإنْ دَخَلَتْ عَلَىٰ الفِعْلِ الماضِي.

و لا تُسْتَعْمَلُ (إنْ) إلَّا فِي الأُمُورِ الَّتِي لَمْ يُتَيَقَّنْ وُقُوعُها.

و (لَوْ) تَدُلُّ عَلَىٰ آنْتِفاءِ الجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ بِسَبَبِ آنْتِفاءِ الأُولَىٰ، و هِيَ لِلماضِي، وإنْ دَخَلَتْ عَلَىٰ المُضارعِ.

وإذا وَقَعَ القَسَمُ مُقَدَّماً عَلىٰ حَرْفِ الشَّرْطِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِعْلُ الشَّرْطِ ما ضِياً، كَمَا يَجِبُ فِي جَوَابِ القَسَمِ مِنَ اللهمِ ونَحْوِها.

و إذا وَقَعَ القَسَمُ فِي وَسَطِ الكَلامِ جَازَ فِي الجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ الوَجْهَانُ، مِنْ كَوْنِها جَواباً لِلقَسَمِ أَوْ جَواباً لِلشَّرْطِ، و (أُمَّا) لِتَفْصِيلِ مَا ذُكِرَ مُجْمَلًا، و يَجِبُ فِي جَوابِدِ.

١- الفَاءُ.

٢ - سَبَبِيَّةُ الأوَّلِ لِلثَّانِي.

٣ حَذَفٌ فِعْلِ الشَّرْطِ.

#### أَسْئِلَةٌ:

١ عَدُّدْ حُرُوفَ الشَّرْطِ و بَيِّنْ مَوْضِعَهَا مِنَ الجُمْلَةِ.

٢- مَا هِيَ أَنُواعُ الجُمَلِ الَّتِي تَدْخُلُ عَلَيْها حُرُوفُ الشَّرْطِ؟ مَثِّلْ لِذلِك.
 ٣- لأي زَمَن تُسْتَعْمَلُ (إنْ) لو؟ بَيِّن ذلك مَعَ أمثلة مفيدة .

٤- مَاذا يلزم حُرُوفَ الشَّرْطِ ؟ وَضَّحْ ذلِك بِمِثالٍ.

٥- بَيِّنْ نَوْعَ الْفِعْلِ الّذى يَدْخُلُ عَلَيْهِ حَرْفُ الشَّرْطِ إذا وَقَعَ القَسَمُ فِي أَوَّلِ الكَلامِ، و تَقَدَّمَ عَلىٰ الشَّرْطِ. و هَلْ يَجِبُ دُخُولُ اللّامِ عَلىٰ جَوابِ الشَّرْطِ أَمْ لا؟ وَضِّحْ ذلِك بِأَمْثِلَةٍ.
 الشَّرْطِ أَمْ لا؟ وَضِّحْ ذلِك بِأَمْثِلَةٍ.

٦-إذا وَقَعَ القَسَمُ فِي وَسَطِ الكَلامِ فَهَلْ يَكُونُ الجَوابُ لِلقَسَمِ أَمْ
 لِلشَّرطِ؟ اشْرَحْ ذلِك مَعَ أَمْثِلَةٍ.

٧- لِأَيِّ مَعْنَى تُسْتَعْمَلُ (أَمَّا) ؟ مَثِّلْ لَهُ.

٨ مَاذَا يَجِبُ فِي جَوابِ (أَمَّا)؟ وَضِّحْ ذَلِكَ بِأَمْثِلَةٍ.

٩-لِماذا تُحْذَفُ جُملَةُ الشَّرْطِ فِي (أَمَّا) ؟ أَذْكُرْ ذلِك مَعَ إيرادِ مِثالٍ لَهُ.

١٠ مَا هُوَ حُكْمُ الجَزاءِ بَعْدَ (أُمَّا)؟

تَمارِينُ:

أَ عَيِّنْ جُمْلَةَ الشَّرْطِ و جَوابَ الشَّرْطِ، فِي الجُمَلِ التَّالِيَةِ، وآشْرَحْ لِماذا دَخَلَتِ اللامُ عَلَىٰ جُمْلَةِ جَوابِ الشَّرْطِ، و بَيِّنْ أَيَّا مِنْ حُرُوفِ الشَّرْطِ فِيها لِلماضِي و أَيَّا مِنْهَا لِلاسْتِقْبَالِ:

١- إِنْ أَسَأْتَ فَأَعَاقِبُكَ.

٢\_إنْ سَافَرْتَ أُسَافِرْ.

٣ - تَاللّهِ إِنْ جِئْتَنِي لَأَكْرَمْتُكَ.

1-إِنْ جِئْتَ وِ اللَّهِ لأَعْطَيْتُكَ الهَدِيَّةَ.

ه و ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتًا ﴾ .

٦- يَا ضَيْفَنَا لَوْ جِئْتَنا لَوَجَدْتَنَا

نَحْنُ الضَّيُوفُ و أَنْتَ رَبُّ المَنْزِلِ

٧-إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُم دِينٌ فَكُونُوا أَحْراراً فِي دُنْياكُمْ.

ب ـ اسْتَعْمِلْ (أَمَّا) فِي ثَلاَثِ جُمَلٍ مُفيدَةٍ، مُبَيِّناً فاءَ الجَزاءِ و سَبَبِيَّةَ الأَوْلِ لِلثَّانِي.

ج ـ أُعْرِبُ مَا يَأْتِي:

١- ﴿إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْلَهُمْ ﴾ ٢.

١) الأنبياء / ٢٢.

٢) الأنفال / ٢٨.

٢ - ﴿ لَوْ نَشاءُ لَجَعَلْناهُ حُطاماً ﴾ ا

٣ ﴿ وَ لَوْ سَمِعُوا مَا ٱسْتَجابُوا لَكُم ﴾ آ.

٤. ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ آمِنُوافَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الحَقُّ مِنْ رَبِّهِم ﴾ ٢٠

٥ ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشابَهَ مِنْهُ ﴾ ٢.

١) الواقعة / ٦٥.

۲) فاطر / ۱۶.

٣) البقرة / ٢٦.

٤) آل عمران / ٧.

## الدَّرْسُ الرّابِعُ والخَمْسُونَ

### حَرْفُ الرَّدْعِ و تَاءُ التَّأْنِيثِ السَّاكِنَةُ

حَرْفُ الرَّدْعِ (كَلاَّ)، وُضِعَ لِزَجْرِ المُتَكَلِّمِ ورَدْعِهِ عَمَّا تَكَلَّمَ بِهِ، كَفَوْلِهِ تَعالَىٰ ﴿رَبِّي أَهَانَنِ \* كَلا﴾ ، أَيْ: لا تَتَكَلَّمْ بِهٰذا فَإِنَّهُ لَيْسَ كَذلِك، وهذا فِي الخَبَر.

و قَدْ يَجِيءُ بَعْدَ الأَمْرِ أَيْضاً، كَمَا إِذَا قِيلَ لَكَ (اضْرِبْ زَيداً) فَتَقُولُ (كَلا) أَيْ: لا أَفْعَلُ هٰذَا قَطُّ.

و قَدْ جَاءَتْ بِمَعْنَىٰ حَقّاً، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ كَلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ ، وحِينَئِذٍ تَكُونُ آسْماً مَبْنِيّاً لِكَوْنِها مُشابِهَةً لِهِ (كَلا) الّتِي هِيَ حَرْفُ الرَّدعِ. وقِيلَ تَكُونُ حَرْفاً أَيْضاً بِمَعْنَىٰ (إنَّ) لِكَوْنِها لِتَحْقِيقِ مَعنىٰ الجُمْلَةِ.

١) الفجر / ١٦\_١٧.

٢) التكاثر / ٤.

تَاءُ التَّأْنِيثِ السَّاكِنةُ:

حَرْفٌ يَلْحَقُ الماضِيَ لِيَدُلَّ عَلَىٰ تَأْنِيثِ ما أُسْنِدَ إِلَيْهِ الفِعْلُ، نَحْوُ (أَكَلَتْ هِنْدٌ) وعَرَفْتَ مَواضِعَ وُجُوبِ إِلْحاقِها.

و إذا لَقِيَهَا ساكِنٌ بَعْدَها وَجَبَ تَحْرِيكُها بِالكَسْرِ، لِأَنَّ السّاكِنَ إذا حُرِّكَ؛ حُرِّكَ بِالكَسْرِ، نَحْوُ (قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ).

و حَرَكَتُها لا تُوجِبُ رَدَّ مَا حُذِفَ لِأَجْلِ سُكُونِها، فَلا يُقالُ فِي: رَمَتْ، (رَمَاتِ المَرْأَةُ)، لِأَنَّ حَرَكَتَهَا عَارِضَةٌ لِدَفْعِ ٱلتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ، و قَولُهُمْ (المَرْأَتَانِ رَمَاتَا)، ضَعِيفٌ.

و أُمَّا إلحاقُ عَلاَمَةِ التَثْنِيَةِ و جَمْعِ المُذَكَّرِ و جَمْعِ المُؤَنَّثِ فَضَعِيفٌ، فَلا يُقَالُ: قَامَا الزَّيْدَانِ و قَامُوا الزَّيْدُونَ و قُمْنَ النِّسَاءُ. و بِتَقْدِيرِ الإلْحَاقِ لا يُقَالُ: قَامَا الزَّيْدَانِ و قَامُوا الزَّيْدُونَ و قُمْنَ النِّسَاءُ. و بِتَقْدِيرِ الإلْحَاقِ لا تَكُونُ ضَمَائِرَ لِثَلاَ يَلْزَمَ الإضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ ، بَلْ هِيَ عَلامَاتُ دَالَّةٌ عَلى التَّكُونُ ضَمَائِرَ لِثَلاَ يَلْزَمَ الإضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ ، بَلْ هِيَ عَلامَاتُ دَالَّةٌ عَلَىٰ أَحْوَالِ الفَاعِلِ كَتَاءِ التَّأْنِيثِ.

#### الخُلاصَةُ:

(كَلا): حَرْفُ رَدْعٍ وَ زَجْرٍ، وَ يُفِيدُ مَعَ ذلِك النَّفيَ و التَّنْبِية عَلَىٰ الخَطَأَ. و قَدْ يَأْتِي بِمَعْنَىٰ (حَقَّاً) فَيَكُونُ آسْماً مَبْنِيّاً.

تَاءُ التَّأْنِيثِ السَّاكِنَةُ: تَاءٌ تَلْحَقُ الفِعْلَ الماضِيَ لِلدَّلالَةِ عَلَىٰ أَنَّ فَاعِلَهُ

١) و هيت الضَّمايْرُ.

٢) و بِذلِك يَتَقَدَّمُ الضَّمِيرُ عَلَىٰ مَرْجِعِهِ لَفْظاً و رُثْبَةً مِنْ غَيْرِ مُسَوَّغ.

#### مُوَّنَّتُ.

وإذا آلتَقَتْ مَعَ ساكِنٍ بَعْدَها حُرِّكَتْ بِالكَسْرِ، و حَرَكَتُها لا تُوجِبُ رَدَّما حُرِّكَ اللهِ اللهُ وَجِبُ رَدَّما حُدِفَ لِأَجلِ سُكُونِها.

### أُسْئِلَةٌ

١ ـ مَا هُوَ حَرْفُ الرَّدْع ؟ مَثِّلْ لَهُ.

٢ ـ أَيْنَ يُسْتَعْمَلُ حَرْفُ الرَّدْع ؟ هَاتِ مِثَالاً يُوَضِّحُ ذلك.

٣ ـ هَلْ تُسْتَعْمَلُ (كَّلا) بِمَعْنىٰ (حَقّاً)؟ مَثِّلْ لِذلِك.

٤ مَا هِيَ نَاءُ التَّأْنِيثِ السَّاكِنَةُ؟ مَثِّلْ لَها.

ه ماذا يَعْرِضُ لِتاءِ التَّأْنِيثِ السَّاكِنَةِ إذا لَقِيَها ساكِنِّ.

٦- هَلْ إِنَّ حَرَكَةَ تَاءِالتَأْنِيثِ تُوجِبُ رَدٌّ مَا حُذِف؟ مَثِّلْ لِذلِك.

#### تَمارِينُ

أ ـ بَيِّنْ مَعانِى (كّلا) فِي الجُمَلِ التّالِيَةِ:

١- كلا سَتَرى مَنِ المُهانُ.

٢ - هَلْ ذَهَبْتَ إلىٰ المَلْعَبِ؟ كَلاّ.

٣- إنَّ سَعِيداً كَاذِبٌ، كَلاًّ.

٤-كلا لا أعمل مَا تَعْمَلُونَ.

٥- ﴿ قَالَ كَالا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سِيَهْدِينِ ﴿ ا

٦- ﴿ كَلَّالًا لَا وَزَرَ \* إلى رَبِكَّ يَوْمَئِذِ المُسْتَقَرُّ ﴾ .

٧ ﴿ كَلَا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ ﴾ ".

ب - أَنْثِ الأَفْعَالَ التّالِيَةَ بِناءِ التَّأْنِيثِ السّاكِنَةِ فِي جُمَلٍ مَعَ ضَبْطِ الشَّكْلِ: هَيَّاً، كَلَّمَ، قَامَ، جَاءَ، جَلَسَ، أَكَلَ

ج الستَخْرِجْ تاءَ التَّأْنِيثِ السّاكِنَةَ، وَبَيِّنْ لِمَاذا حُرِّكَتْ إذا كَانَتْ مُتَحَرِّكَةً فِيمَا يَأْتِي مِنَ الجُمَلِ:

١- قَامَتِ البِنْتُ بِأَدَاءِ واجِبِهَا.

٢ - جَلَسَتِ الأُمُّ تَخِيطُ ثَوْبَهَا.

٣- أَدَّتْ زَيْنَبُ مَا عَلَيْهَا.

٤ خَرَجَتِ الطِّفْلَةُ مِنَ البَيتِ.

ه خلَّتِ المُعَلِّمَةُ وَاقِفَةً.

د ـ أُعْرِبْ مَا يَأْتِي:

١- ﴿ كُلا إِنَّ الإنسانَ لَيَطْعَىٰ ﴾ ٢.

٢- ﴿ كَلا إِنَّ كِتابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ ٥٠.

۱) الشعراء/ ٦٢.

٢) القيامة / ١١ـ١١.

٣) الانفطار / ٩.

٤) العلق ٦/.

٥) المطففين / ٧.

٣- ﴿ لَعَلِّى أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلاً ﴾ . ٤- ﴿ قَالَتِ الأَعْرابُ آمَنَّا ﴾ . ٥- ﴿ قَالَتْ يَا أَيُّها آلمَلاُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي ﴾ ".

١) المؤمنون / ١٠٠.

٢) الحجرات / ١٤.

٣) النمل / ٣٢.

## الدَّرْسُ الخامِسُ والخَمْسونَ

### التَّنْوِينُ و أَقْسامُهُ

التَّنْوِينُ: نُونٌ سَاكِنَةٌ تَتْبَعُ حَرَكَةَ آخِرِ الكَلِمَةِ، و لا تَلْحَقُ الفِعْلَ، و هِيَ أَرْبَعَةُ أَقْسام:

الأوَّلُ: تَنُوينُ التَّمَكُّنِ، و هُوَ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الاسْمَ مُتَمَكِّنٌ فِي الإعْرابِ، بِمَعْنَىٰ أَنَّهُ مُنصَرِفٌ، قَابِلٌ لِلحَرَكاتِ الإعرابِيَّةِ، نَحْوُ (زَيْدٍ).

الثَّانِي : التَّنْكِيرُ، و هُوَ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الاسْمَ نَكِرَةٌ ، نَحْوُ (صَهِ) أَىْ : ٱسْكُتْ سُكُوْتاً ما.

النّالِثُ: العِوَضُ، و هُوَ مَا يَكُونُ عِوَضاً عَنِ المُضافِ إِلَيْهِ، نَحْوُ (حينَئِذٍ، وَيُومَئِذٍ، وَيُومَ إِذْ كَانَ كذا، و (ساعَتَئِذٍ) أَيْ ساعَةَ إِذْ كَانَ كذا، و (ساعَتَئِذٍ) أَيْ ساعَةَ إِذْ كَانَ كذا.

١) و المتقْصُودُ بِالنّكِرَةِ هُنا بَعْضُ الأسْماءِ المتبنيّةِ كَاسْمِ الغِعْلِ و العَلَمِ المتخْتُومِ بِـ (وَيْهِ) فَرْقاً بَيْنَ المَعْرِفَةِ مِنْها و النّكِرَةِ، فَما نُوّنَ، كَانَ مَعْرِفَةً، نَحْوُ : صَهْ و صَهٍ و مَهْ و مَهٍ و ايْه و ايْهٍ. و مِثْلُ : مَرَرْتُ بِسِيتونِيهِ النّيَورَةِ، فَما نُوّنَ، كَانَ مَعْرِفَةً، نَحْوُ : صَهْ و صَهٍ و مَهْ و مَهٍ و ايْه و ايْهٍ. و مِثْلُ : مَرَرْتُ بِسِيتونِيهِ و سِيْتَونِيهِ آخَرَ.

جامعُ الدروس ج ١/٧.

الرّابِعُ: المُقابَلَةُ، و هُوَ التَّنُوينُ الَّذي يَلحَقُ جَمْعَ المُؤَنَّثِ السّالِمَ، نَحْوُ (مُسلِمينَ) و هٰذِهِ الأَرْبَعَةُ (مُسلِمينَ) و هٰذِهِ الأَرْبَعَةُ تَحُنَّ بِ (الاسْم).

و هُنَاكَ قِسْمٌ خَامِسٌ لا يَخْتَصُّ بِ (الاسْمِ) و هُوَ تَنْوِينُ التَّرَنَّمِ، و هُوَ الَّذِي يَلْحَقُ بِآخِرِ الأَبْياتِ و أَنْصَافِ المَصارِيعِ كَقَوْلِ الشَّاعِرِ:

أَقِيلِيّ اللَّوْمَ عَاذِلَ وَالعِتَاباً وَقُولِي إِنْ أَصَبْتُ لَقَدْ أَصَابَاً ا

و كَقَوْلِهِ:

تَقُولُ بِنْتِي قَدْ أَنَىٰ أَنَاكًا يَا أَبَتَا عَلَّكَ أَوْ عَسَاكًاً".

و قَدْ يُحْذَفُ التَّنْوِينُ مِنْ العَلَمِ إذا كَانَ مَوصُوفاً بِد (ابْنٍ) مُضَافاً إلى عَلَمٍ، نَحْوُ (جَاءَنِي زَيْدُ بْنُ عَمْروٍ).

#### الخُلاصَةُ:

التَّنْوِينُ: نُونٌ سَاكِنَةٌ تَلْحَقُ آخِرَ الاسْمِ، وهِيَ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ

١- تَنْوِينُ التَّمَكُّنِ.
٢- تَنْوِينُ التَّنْكِيرِ.

١) هُوَ لِجَرِيرٍ شَاعِرِ بَنياُمَيَّة، و (أَقِلَي) فِعْلُ أَمْرٍ مِن الإقلالِ و المُرادُ هُنا تَرْكُ اللوْمِ و (عاذِلُ) مُنادىٰ مُرَخَّمٌ و أَصْلُهُ (يا عاذِلَةُ) و هِيَ اللائِمَةُ.

وَ المَعنى : أَثْرُ كَي أَتِتُهَا اللائِمَةُ لَوْمَى، و قُولي إِنْ أَنا فَعَلْتُ الصَّوابَ لَقَدْ أَصَبْتَ. و السَّاهِدُ فِيهِ دُخولُ تَنْوينِ التَّرَثُمِ عَلَىٰ الاسْمِ و الفِعلِ.

٢) و المَعْنَى: سَافِرْ لَعَلَّكَ تَجِدُ رِزْقًا.

٣ تَنْوِينُ العِوَضِ.

٤- تَنُوينُ المُقابَلَةِ.

و هُناكَ تَنوينٌ خَامِسٌ يُسَمِّىٰ تَنْوِينَ التَّرَنَّمِ، و هُوَ يَلْحَقُ الاسْمَ و الفِعْلَ فِي الضَّرُوراتِ الشِّعرِيَّةِ.

### أَسْئِلَةٌ:

١ ـ مَا هُوَ التَّنوينُ ؟ مَثِّلْ لَهُ.

٢ ـ مَتى يُحذَّفُ التِّنوينُ مِنَ العَلَمِ

٣ ـ عَرِّفْ تَنْوِينَ التَّمَكُّنِ، و مَثِّلْ لَهُ.

٤ مَا هُوَ تَنُو بِنُ التُّنْكِيرِ؟ هَاتِ مِثَالاً.

ه مَا هُوَ تَنْوِينُ العِوَضِ؟ مَثُلْ لِذَلِك.

٦. عَزِّفْ تَنْوَينَ المُقابَلَةِ، و مَثِّلْ لَهُ.

٧ عَرِّفْ تَنْوِينَ التَّرَنُّمِ.

#### تَّمارينُ:

أَ السَّتَخْرِجِ الأَسْمَاءَ المُنَوَّنَةَ، و بَيِّنْ نَوْعَ التَّنْوِينِ فِيمايَلِي مِنَ الجُمَلِ: المُنوَّنة و بَيِّنْ نَوْعَ التَّنْوِينِ فِيمايَلِي مِنَ الجُمَلِ: ١-إذا وَصَلْتَ إلىٰ البَيْتِ مَاذا تَعْمَلُ حِينَيْدٍ ؟

٢ ـ هٰذا زَيدٌ أَخُوكَ.

٣ هُنَّ مُسْلِماتٌ مُؤْمِناتٌ.

٤- ﴿ يُنَبِّوُ الإِنسانُ يَوْمَئِذٍ بِما قَدِّمَ وَ آخَّرَ ﴾ .

٥- أَقِلِّي اللَّوْمَ عَاذِلَ و العِتاباً.

٦ مَهِ. إِنَّهُمْ قَادِمُونَ.

٧ جَاءَ سَعِيدٌ مِنَ السُّوقِ.

ب ـ أَدْخِلِ الأَسْمَاءَ التَّالِيَةَ فِي جُمَلٍ مُفِيدَةٍ و نَوِّنْهَا ثُمَّ يَيِّنْ نَوْعَ التَّنْوِينِ

#### فِيها:

مُعَلِّمَة، يَوم، خالِد، صَه، لَيلَة

ج ـ أُعْرِبْ مَا يَأْتِي:

١- ﴿ فَلا تَكُ فِي مِرْ يَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هُؤُلاءِ ﴾ ٢.

٢ ـ جَاءَنِي سِيبَوَيْهِ وَ سِيبَوَيْهٍ آخَرُ.

٣- ﴿ وَٱنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يُومَئِذٍ وَاهِيَةً ﴾ ٢-

٤\_ ﴿إِذَا جَاءَكُمْ المُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَآمْتَحِنُوهُنَّ ﴾ ٢.

هـ و قُولِي إِنْ أَصَبْتُ لَقَدْ أَصَابًا.

١) القامة / ١٣.

۲) هود / ۱۰٦.

٣) الحاقة / ١٦.

٤) الممتحنة / ١٠.

## الدَّرْسُ السّادِسُ و الخمسونَ

#### نُونُ التَّأْكِيدِ

نُونُ التأكيدِ: نُونٌ وُضِعَتْ لِتَأْكِيدِ الأَمْرِ و المُضارِعِ إِذَا كَانَ فِيهِ طَلَبٌ بِأَزَاءِ (قَدْ) لِتَأْكِيدِ المَاضِي.

نُونُ التَّأْكِيدِ عَلىٰ ضَرْبَيْنِ

١ خَفِيفَةٌ: و هِيَ سَاكِنَةٌ.

٢\_ ثَقِيلَةٌ: و هِيَ مُشَدَّدَةٌ.

و الثَّقِيلَةُ مَفْتُوحَةً إِنْ لَمْ يَكُنْ قَبْلَهَا أَلِفٌ، نَحْوُ (ٱكْتُبَنَّ،ٱكْتُبَنَّ،ٱكْتُبِنَّ)، وإلَّا فَمَكْسُورَةً، نَحْوُ (ٱكْتُبانِّ،ٱكْتُبنانِّ) و يَجُوزُ أَنْ تَدْخُلا عَلَىٰ الأَمْرِ، و النَّهْي، والاَسْتِفْهامِ، و التَّمَنِّي، و العَرْضِ، لِوُجُودِ مَعْنَىٰ الطَّلَبِ فِي كُلِّ مِنْها، نَحْوُ (ٱكتُبَنَّ، و لا تَكْتُبَنَّ، و هَلْ تَكْتُبَنَّ، و لَيْتَ تَكْتُبَنَّ، و ألا تَكْتُبَنَّ،

و قَدْ تَدْخُلُ النُّونُ عَلَىٰ القَسَمِ ۚ وَ جُوبًا لِتَدُلُّ عَلَىٰ تَأْكِيدِ كَوْنِ الفِعْلِ

١) و ٢) المقصود هنا فعل القسم.

مَطْلُوباً لِلمُتَكَلِّم، فَلا يَخْلُو آخِرُ القَسَمِ عَنْ مَعْنَىٰ التَّأْكِيدِ، كَمَا لا يَخْلُو أَوَّلُهُ مِنهُ، نَحْوُ (و اللهِ لَأَفْعَلَنَّ كذا).

و يَجِبُ أَنْ تَكُونَ حَرَكَةُ مَا قَبْلَهَا عَلَىٰ مَا يَأْتِي:

١- ضَمُّ ما قَبْلَها فِي الجَمْعِ المُذَكَّرِ، نَحْوُ (أَكْتُبُنَّ) لِتَدُلَّ عَلىٰ (واو)
 الجَمْع المَحْذُوفِ.

٢- كَسْرُ ما قَبْلَها فِي الواحِدِ المُؤَنَّثِ المُخاطَبَةِ نَحْوُ (أُكتُبِنَّ) لِتَدُلَّ عَلىٰ الياءِ المَحْذوفَةِ.

٣- الفَتْحُ فِيما عَداهُما.

أمّا الفَتْحُ فِي المُفْرَدِ، فَلاَنَّهُ لَوْ آنْضَمَّ، لَالْتَبَسَ بِالجَمْعِ المُذَكَّرِ، و لَوْ كُسِرَ، لَالْتَبَسَ بِالمُخاطَبَةِ. و أَمّا فِي المُثنّىٰ و الجَمْعِ المُؤنَّثِ فَلاُنَّ مَا قَبْلَهَا كُسِرَ، لَالْتَبَسَ بِالمُخاطَبَةِ. و أَمّا فِي المُثنّىٰ و الجَمْعِ المُؤنَّثِ فَلاُنَّ مَا قَبْلَهَا أَلِفٌ، نَحُو (أَكتُبانَّ و أَكتُبْنانً) وَ زِيدَتِ الأَلِفُ فِي الجَمْعِ المُؤنَّثِ قَبْلَ نُوْنِ المُضْمَرِ، و نُونِ التَّأْكِيدِ التَّقِيلَةِ. التَّقيلَةِ. التَّقيلَةِ. التَّقيلَةِ و لا عَلى التَّأْكِيدِ التَّقيلَةِ. وَنُونُ التَّأْكِيدِ (الخَفِيفَةُ) لا تَدْخُلُ عَلى التَّشْنِيةِ و لا عَلى الجَمْعِ المُؤنَّثِ وَالْمُضْمَرِ، و نُونِ التَّأْكِيدِ التَّقيلَةِ. وَنُونُ التَّأْكِيدِ (الخَفِيفَةُ) لا تَدْخُلُ عَلى التَّشْنِيةِ و لا عَلى الجَمْعِ المُؤنَّثِ أَصُلاً لِأَنْهُ لَوْ حُرِّكَ النُونُ لَمْ يَبْقَ عَلى الأَصْلِ فَلَمْ تَكُنْ خَفِيفَةً سَاكِنَةً، و إنْ أَشَاكِنَةُ فَيلُزَمُ ٱلتِقَاءُ السّاكِنَيْنِ (عَلى غَيرِ حَدِّهِ) لا و هُو غَيْرُ حَسَنٍ. أَبْقَوها ساكِنَةً فَيَلْزَمُ ٱلتِقَاءُ السّاكِنَيْنِ (عَلى غَيرِ حَدِّهِ) لا و هُو غَيْرُ حَسَنٍ.

٢) فإنّ آليقاء الساكينين إنّما يَجُوزُ إذاكانَ الأوّلُ مِنْهُما حَرْفَ مَدًّ (الأيف) أوْ حَرْفَ لِمِنٍ وَكَانَ الثّانِي مُدْخَماً في كَلِمَةٍ وَاحِدَةً مِن غَيرِ كُلْفَةٍ، مِثْلُ (ولا الضّالّين) كَلِمَةٍ وَاحِدَةً مِن غَيرِ كُلْفَةٍ، مِثْلُ (ولا الضّالّين) ولذا يُستمى ذلك بِه (إليقاء الساكينين على خَدْو) وإذا لم يَكُن اليقاءُ السّاكينين على نَحْوِ ما ذَكَرنا يُستمى بِه (إليقاء السّاكينين على غَيْرٍ حَدِّو).

# الخُلاصَةُ:

نُونُ التَّأْكِيدِ: نُونٌ يُوُّتَىٰ بِهَا لِتَأْكِيدِ الأَمْرِ، و المُضارِعِ إِذَا كَانَ فِيهِ مَعْنَىٰ الأَمْر.

نُونُ التَّأْكِيدِ عَلَىٰ قِسْمَينِ:

١\_ خَفِيفَةٌ سَاكِنَةٌ.

٢\_ ثَقِيلَةٌ مُشَدَّدَةٌ.

و يَجُوزُ دُخُولُهُما عَلَىٰ الأَمْرِ، و النَّهْيِ، و الاَسْتِفْهامِ، و التَّمَنِّي، و العَرْضِ.

و تَدْخُلُ نُونُ التَّوْكِيدِ عَلَىٰ جُمْلَةِ القَسَمِ لِلدَّلالَةِ عَلَىٰ تَأْكِيدِ طَلَبِ الفِعْلِ. و يَجِبُ أَنْ تَكُونَ حَرَكَةُ مَا قَبْلَها عَلَىٰ ما يَأْتِي:

١- الضّمُّ فِي جَمْعِ المُذَكَّر.

٢ ـ الكَسْرُ فِي المُؤَنَّثَةِ المُخاطَبَةِ.

٣- الفَتْحُ فِيما عَداهُما.

و لا تَدْخُلُ نُونُ التَّأْكِيدِ الخَفيفَةُ عَلىٰ التَثْنِيَةِ و الجَمْعِ المُؤَّنِّثِ أَصْلاً.

# أَسْئِلَةٌ:

١ عَرِّفْ نُونَ التَّأْكِيدِ، و مَثِّلْ لَها.

٢ ـ بأيِّ الأَفْعال تُلْحَقُ نُونُ التَّأْكِيدِ ؟ وَضَّحْ ذلِك بِمِثالٍ.

٣ مَا هِيَ أَنُواعُ نُونِ التَّأْكِيدِ ؟ و مَا عَلامَةُ كُلِّ مِنْها؟

٤ ـ لِمَاذا تَلْحَقُ القَسَمَ نُونُ التَّأْكِيدِ وُجُوباً

٥- مَا هِي حَرَكَةُ مَا قَبْلَ نُونِ التَّوكِيدِ فِي الجَمْعِ المُذَكَّرِ؟ مَثِّلْ لِذلك.

٦- مَا هِى حَرَكَةُ مَا قَبْلَ نُونِ التَّأْكِيدِ فِي الواحِدِ المُؤَنَّثِ المُخاطَبَةِ؟
 و لمَاذا؟

٧- لِمَاذَا تُزَادُ الأَلِفُ فِي الجَمْعِ المُؤَنَّثِ الَّذِي أُلْحِقَتْ بِهِ نُونُ التَأْكِيدِ الثَّقيلَةُ؟

٨ ـ هَلْ تَدْخُلُ نُونُ التَأْكِيدِ الخَفِيفَةُ عَلَىٰ المُثَنِّىٰ و الجَمْعِ المُؤَنَّثِ؟ ولِمَاذا؟

# تَمارينُ:

أَ اسْتَخْرِجِ الأفعال المُوكَّدَة، و بَيِّنْ سَبَبَ حَرَكَةِ مَا قَبْلَها فِيما يَأْتِي مِنَ الجُمَل:

١ ـ و الله لَتَذْهَبَنَّ.

٢-ٱكْتُبُنَّ الدَّرْسَ.

٣- أُدْرُ سِنَّ كَيْ تَفْهَمِي المَوْضُوعَ.

٤ - تَاللّهِ لَأَفْرَحَنَّ بِهٰذا.

ه- أَكْتُبانِّ مَا أَقُولُهُ.

ب \_ أَكِّدِ الأَفْعالَ التَّالِيَةَ بِنُونِ التَأْكِيدِ الثَّقِيلَةِ فِي جُمَلٍ مُفِيدَةٍ، و بَيِّنِ السَّبَبَ فِي عَلامَةِ مَا قَبْلَ نُونِ التَوْكِيدِ:

أَكْتُبَا، هَلْ تَدْرُسِينَ، لاَتَذْهَبْنَ، انْظِمْ، بِيعُوا.

ج ـ أُعْرِبْ ما يَأْتِي:

١- ﴿ وَ تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ ﴾ .

٢- ﴿ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ البَشَرِ أَحدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْماً ﴾ ٢.

٣ ﴿ وَ إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِاللَّهِ ﴾ ٢.

٤ - ﴿ وَ لَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ أ.

تَمَّ بِعَوْنِهِ تَعَالَىٰ تَنْظِيمُ و طَبْعُ كِتَابِ الهِدَايَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ المُباركِ سَنَةَ - ١٤١١ هـ

المَجْمَعُ العِلْمِيُّ الإسلامِيُّ لَجْنَةُ إعْدادِ الكُتُبِ الدِّراسِيَّةِ لِطُّلاّبِ العُلُومِ الأسلامِيَةِ

١) الانبياء / ٥٧.

۲) مريم / ۲٦.

٣) اعراف /٢٠٠، فصلت /٣٦.

٤) العنكبوت / ١١.

# الفهرست

| الصفحة      | الموضوع                                | الدروس           |
|-------------|----------------------------------------|------------------|
| 4           | تعريف علم النحو، الكلمة و أقسامها      | الدرس الأوّل     |
| 11          | تعريف الأسم و الفعل                    | الدرس الثّاني    |
| ۱۳          | الحرف و علاماته، معنى الكلام           | الدرس الثّالث    |
| ١٧          | المعرب وأنواع الإعراب                  | الدرس الرّابع    |
| ۲۳          | بقيّة أنواع إعراب الاسم                | الدرس الخامس     |
| ۲۸          | المنصرف وغير المنصرف                   | الدرس السّادس    |
| ٣٢          | بقيّة أسباب منع الصرف                  | الدرس الشابع     |
| ٣٨          | الإسماء المرفوعة، الفاعل               | الدرس الثَّامن   |
| ££          | المبتدأ و الخبر                        | الدرس التّاسع    |
| h-          | خبران و أخواتها، اسم كان و اخواتها، اس | الدرس العاشر     |
| بة للجنس ٤٩ | (ماولا) المشبهات بليس، خبر (لا) الناف  |                  |
| مطلق،       | الأسماء المنصوبة و أقسامها، المفعول ال | الدرس الحادي عشر |
| ۵٤          | و المفعول به                           |                  |
|             |                                        |                  |

| الصفحة | الموضوع | الدروس |
|--------|---------|--------|
|        | ( )     | U      |

| الدرس الثّاني عشر        | المنادى، ترخيم المنادى، المندوب               | ٦.  |
|--------------------------|-----------------------------------------------|-----|
| الدرس الثّالث عشر        | المفعول فيه، المفعول له، المفعول معه          | ٦۵  |
| الدرس الرّابع عشر        | الحال                                         | ٧٠  |
| الدرس الخامس عشر         | التمييز                                       | ٧٤  |
| الدرس السّادس عشر        | المستثنى                                      | ٧٨  |
| الدرس السّابع عشر        | خبركان و أخواتها، اسم انّ و أخواتها، المنصوب. | (K) |
|                          | النافية للجنس، خبر(ماولا)المشبهتين. (ليس)     | ٨٤  |
| الدرس الثّامن عشر        | الأسماء المجرورة، الإضافة، حكم الأسماء السّتة |     |
|                          | عند إضافتها                                   | ٩.  |
| الدرس التّاسع عشر        | النعت                                         | ۹۵  |
| الدرس العشرون            | العطف بالحروف                                 | ۱۰۱ |
| الدرس الحادي و العشرون   | التأكيد، الفاظ التأكيد المعنوي                | ۱۰۵ |
| الدرس الثاني و العشرون   | البدل، عطف البيان                             | 11. |
| الدرس الثَّالث و العشرون | الاسم المبنى                                  | 117 |
| الدرس الزابـع و العشرون  | أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة               | ۱۲٤ |
| الدرس الخامس و العشرون   | أسماء الأفعال، أسماء الأصوات، المركبات        | ۱۳۱ |
| الدرس السّادس و الع برون | الكنايات                                      | ۱۳۵ |
| الدرس الشابح و العشرون   | الظّروف المبنية ١٠ـ                           | ۱۳۹ |
|                          |                                               |     |

|               | <u>G</u>                             | 3 44                      |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 158           | الظّروف المبنية ـ٢ـ                  | الدرس الثّامن و العشرون   |
| ١٤٨           | الخاتمة في سائر أحكام الاسم و لواحقه | الدرس التّاسع و العشرون   |
| ۱۵۳           | أسماء العدد                          | الدرس الثلاثون            |
| ۱۵۷           | التَّذَكير و التَّأنيث، المئنى       | الدرس الحادي و النلاثون   |
| 178           | المجموع                              | الدرس الثّاني و الثلاثون  |
| AFI           | المصدر، اسم الفاعل و المفعول         | الدرس الثَّالث و الثلاثون |
| ١٧٣           | الصفة المشتبهة وآسم التفضيل          | الدرس الزابىع و الئلاثون  |
| ۱۷۸           | الفعل، الفعل الماضي،الفعل المضارع    | الدرس الخامس و الثلاثون   |
| 148           | المضارع المرفوع، و المنصوب و المجزوم | الدرس السّادس الثلاثون    |
| 14.           | الفعل المضارع وكلمة المجازات         | الدرس السّابع و الثلاثون  |
| 111           | فعل الأمر و الفعل المجهول            | الدرس الثَّامن و الثلاثون |
| 7.4           | الفعل اللازم و المتعدي، أفعال القلوب | الدرس التّاسع و الثلاثون  |
| ۲۰۸           | الأفعال الناقصة و أفعال المقاربة     | الدرس الأربعون            |
| <b>*11</b> ** | فعل التّعجب و أفعال المدح و الذم     | الدرس الحادي و الأربعون   |
| <b>Y1 A</b>   | الحرف، حروف الجرّ                    | الدرس الثاني و الأربعون   |
| 778           | تتمة حروف الجز                       | الدرس الثالث و الأربعون   |
| ۲۳۰           | بقية حروف الجز                       | الدرس الرّابع و الأربعون  |
| ۲۳٦           | الحروف المشبهة بالفعل ١٠-            | الدرس الخامس و الأربعون   |
|               |                                      |                           |

الموضوع

الدروس

الصفحة

| الصفحة | الموضوع                      | الدروس                    |
|--------|------------------------------|---------------------------|
|        |                              |                           |
| 711    | الحروف المشبّهة بالله لم ٢٠ـ | الدرس السادس و الأربعون   |
| 717    | حروف العطف 1_                | الدرس السّابع و الأربعون  |
| ۲۵.    | حروف العطف ٢٠ـ               | الدرس الثَّامن و الأربعون |
| 701    | حروف التنبية                 | الدرس التّاسع و الأربعون  |
| YAA    | حروف الزيادة                 | الدرس الخمسون             |
| 777    | حرفا التّفسير                | الدرس الحادي الخمسون      |
| 777    | حرف التّوقيع و الإستفهام     | الدرس الثّاني و الخمسون   |
| YV1    | حروف الشّرط                  | الدرس التَّالث و الخمسون  |
| ***    | حرف الرّدع                   | الدرس الرّابع و الخمسون   |
| YAY    | التّنوين و أُقسامه           | الدرس الخامس و الخمسون    |
| ۲۸٦    | نون التّأكيد                 | الدرس السّادس والخمسون    |
| Y91    |                              | الفهرست                   |

## سلسلة الكتب الدراسية للحوزات العلمية

١ .. كتاب تعليم اللغة العربية أجزاء

٢ \_كتاب التجويد

٣ \_ كتاب جامع المقدمات:

النا الأمله ب صرف مبر ج التصريف د الهدايه ه قواعد الإملاء

۴ \_ كتاب تهذيب البلاغة

۵ ـ كتاب تهذيب المغنى

۶ ـ كتاب المنطق و مناهج البحث

٧ ـ كتاب الدرايه

٨ \_ كتاب أحكام الإسلام

٩ \_ كتاب عقائد الإسلام

١٠٠ ـ كتاب القرآن و روايات المدرستين

١١ \_كتاب منتخب الأدعية

١٢ ـ المنهج المقترح للسنوات الأربع لأولى في الحوزات العلمية

## مراکز نشر در تهران:

#### ١ - انتشارات منير:

شهداء \_ محاهدین \_ اَبسردار \_ ساختمان پزشکان \_ واحد ۹ \_کد بستی ۱۱۵۴۹\_تلفن ۷۵۲۱۸۳۶

### ۲۰۰ مجمع علمی اسلامی:

تجریش ۔ خبابان شهبد باهنر ۔ حیابان شهید مقدس ۔کوچه شهید نواب کاشانی ۔ سلاک ۱۲ منفن ۲۷۶۶۰۳ تلفن ۲۷۶۶۰۳

## ٣ ـ نمايندهٔ انتشارات مجمع علمی اسلامی:

خابان ۱۵خردادغربی ـ پلاک ۹۹ ـ تلفن ۵۶۰۳۷۱۱

#### ۴ ـ نشر کوکب:

میدان انقلاب ـ خیابان اردیبهست ـ کوچه نوروز ـ پلاک ۲۱ ـ کدیستی ۱۳۱۴۶ ـ تلفن ۶۴۰۶۵۴۸

#### ۵ ـ دارالكتب الاسلاميه:

بازار سلطانی ـ تلفن ۵۶۲۰۴۱۰

۴۲۰ تومان